## بسم الله الرحمن الرحيم

# حكم جند الطاغوت

تأليف

الشيخ أبي مريم عبد الرحمن بن طلاع المخلف

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله

الحكم في النوازل يحتاج إلى معرفة الواقع ثم معرفة ما يوافق هذا الواقع من حكم شرعي و هذا مجمع عليه بين أهل العلم و هو ما يسمى عند الأصوليين تحقيق المناط بل لا يخالف فيه عاقل.

و مسألتنا هذه من النوازل التي يحب أن نعرف حقيقتها فنقول معرفة حال جند الطواغيت لا يحتاج إلى نظر كثير فحالهم ليست كحال المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان و يبطنون الكفر و يعرف نفاقهم بلحن القول كما قال تعالى

﴿ وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْكُمْ ﴾

[عمد: 30]

فجند الطاغوت تراهم ليل نهار في أعمالهم يقومون بما يأمرهم به الطاغوت من أجل الحصول على راتب كل آخر شهر مقابل هذا العمل فلا يكاد يخلو بيت من عسكري سواء كان يعمل في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني .

و من أعظم أعمال جند الطاغوت هماية الطاغوت أي الدستور و همايته و القيام على تنفيذه و إلزام الناس به و معاقبة من يخالفه فمتى ما حكم الطاغوت بحكم سواء كان الحكم قضائي أو تنفيذي هؤلاء الجند هم من يقوم بإلزام الناس بهذا الحكم و كل من لا يلتزم هذا الحكم يعاقب لعدم التزامه بحكم الطاغوت و مثل هؤلاء من أعظم أعوان الطاغوت بل هم أولياء الطاغوت الذين حكم الله بكفرهم كما قال تعالى

﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَــئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

[البقرة: 257]

فالطاغوت ما هو إلا قوانين مجموعة في كتاب واحد وضعها بعض مشرعي القوانين المرتدين و تشريع هذا القوانين إما عن طريق خبراء دستوريين أو عن طريق المجالس التشريعية الكفرية و هذا الطاغوت يشمل بنود كثيرة منها ما هي أصول يقوم عليها الطاغوت و هي أم الطاغوت عندهم كما أن لكتاب الله تعالى أم يرجع لها كل متشابه فكذلك للطاغوت أم يرجع لها عن الاختلاف و التشابه و منها ما هي فروع لهذه الأصول تبنى على الأصول فمن رام نقض أصل الطاغوت عندهم فقد رام هدم دينهم فتراهم يثأرون لدينهم كما يثأر الليث الحرب و إذا ذكر لهم ما يناقض أصول دينهم اشمأزت قلوبهم كما قال تعالى

﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾

[الزمر: 45]

و إذا ذكر الطاغوت استبشروا أتم الاستبشار فقدموا له واجب الطاعة و تمام الانقياد و الاستسلام و الاحترام و الثناء و من سخر منه أو سبه أو طعن فيه فهذا استحق العقوبة كما أن أهل الإسلام يعظمون كتاب الله تعالى و يعاقبون من خالفه أو طعن و استهزأ به بل تجد هؤلاء المشركين يبالغون في عقوبة من طعن في طاغوهم و ما ذلك إلا لشدة إيماهم هذ الطاغوت فهم لا يرقبون فيمن كفر بطاغوهم إلا و لا ذمة فإن كان لم يصدر منه إلا الكفر بالطاغوت فقط فهذا على دينهم يجب أن يبعد كما قال تعالى عن أعداء الرسل

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُحْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى الْفَالِمِينَ ﴾ الظَّالِمِينَ ﴾

[إبراهيم: 13]

و قال

﴿ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَوْمِهِ لَنَا كَارِهِينَ ﴾ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلُو كُنَّا كَارِهِينَ ﴾

[الأعراف: 88]

و قد يصل إلى القتل و العذاب كما قال تعالى

﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَوْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [يس: 18]

و قال

﴿ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ [مريم : 46]

و قال

﴿ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلاَ رَهْطُكَ لَوَ مَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾ [80]

و قال تعالى

﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذَا أَبَداً ﴾ [الكهف: 20]

و هذا غير التسفيه و التضليل و الاتهام بأشنع التهم لمخالفتك لهم في أصل دينهم و كفرك بمعبودهم كما قال تعالى

﴿ فَقَالَ الْمَلاُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قِوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ [هو د: 27]

ثم إن هذا الطاغوت له شروح و تفاسير و مذكرات يعتمد عليها عند الخلاف و كل يحاول أن يستفرغ وسعه لتفسير و شرح بنود الطاغوت و يرجع إلى كتب الشروح لغيره من الطواغيت حتى يستفيد منها في شرح طاغوته فكما أن لكتاب الله تعالى تفاسير و شروح و أئمة يرجع لهم في تفسير كتاب الله تعالى فكذلك لهذا الطاغوت شروح و تفاسير فأي كفر بعد هذا الكفر و أي ضلال بعد هذا الضلال لمن يتوقف في الحكم على من عبد هذا الطاغوت بالخروج من الإسلام و الردة عن الدين .

ثم هذا الطاغوت يقوم أولياء له أخر بالحكم به بين الناس و إلزام الناس به و من هؤلاء الذين يقومون بهذه الغاية جند الطاغوت بل هي وظيفتهم الرئيسية فهي القوة بالنسبة للطاغوت و أما المشرعين فهم أصحاب الرأي و لا يتم الحكم بالطاغوت إلا باجتماع الرأي و القوة و هذا الأصل عقلي و شرعي في كل دين سواء كان هذا الدين حق أم باطل.

فإن حكم الله تعالى لا يتم الحكم به إلا باجتماع أهل العلم والرأي و الأمراء و هم أصحاب القوة هنا لذا فسر أهل العلم قوله تعالى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾

[النساء: 59]

و فسرها أهل العلم بأولي الأمر هنا العلماء و الأمراء فكما أن الله تعالى يأمر بطاعة العلماء و الأمراء فكذلك الشيطان يأمر باتباع أولياؤه من أهل الرأي و أهل القوة و

كما أن الله تعالى يأمر بعقوبة من خالف أمر الله تعالى فكذلك الشيطان يأمر بعقوبة من خالف حكمه و تتم هذه العقوبة عن طريق أولياؤه يحكم أهل القضاء و الرأي بالعقوبة و ينفذها أهل القوة فهذه بعض حقيقة حكم الطاغوت و حقيقة جند الطاغوت و لا يخالف مسلم بأن هذه الوظيفة من أعظم الكفر المخرج من الملة و لا يكون المرء مسلما حتى يكفر بالطاغوت و مثل هذا الفعل من أعظم الإيمان بالطاغوت فإذا كان من آمن بالطاغوت و لو ظاهرا و هو يبغضه باطنا و لو مرة واحدة يكفر إن لم يكن مكرها فكيف لو دخل في طاعته و هايته و الدفاع عنه و يقوم بهذا ليل لهار فهل يقال حينها بأن هذا آثم و ليس بكافر ؟!!!

فإن قال هؤلاء الجند نحن فقط قلنا لهم نحميكم و ندافع عنكم و نعمل على تطبيق الدستور ...

قيل هذا مجرده كفر بنص كتاب الله تعالى لا يخالف في هذا عالم قال تعالى

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ لَهُمْ (25) فَكِيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (28) خَلِكَ بِأَنَّهُمُ النَّبُعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَائِهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) ﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ النَّبُعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَائِهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) ﴾

و هذا نص صريح في كفر من وعد الكفار على طاعتهم و نصرهم حتى لو لم يفعل ما وعدهم بهم فكيف لو فعل ما وعدهم به فهذا كفره من باب أولى.

قال تعالى

﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ

## إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

## [الحشر: 11]

مع ألهم كاذبون في قولهم هذا و لكن لم يمنع كذبهم الحكم بكفرهم لأن من أظهر نصرة الكفار و الوقوف معهم حتى لو كان لمصلحة من مصالح الدنيا فهو كافر و هذا بنص هذه الآية و بإجماع أهل العلم .

من المعلوم ضرورة بالحس و المشاهدة أن الطاغوت عندما أسس هذا الجيش و الشرطة و الحرس الوطني و غيرها من جنده و طلب من الناس التقدم للدخول أراد أن يكون هؤلاء الجند تبع لحكمه لا لحكم غيره و هذا معلوم كذلك عند من يتقدم و لكن جهلهم يكون إما لعدم معرفة حكم الطاغوت أو لعدم العلم بأنه طاغوت فأما الأول فلا عذر فيه فإن اعتقاد بطلان الطاغوت و بغضه أصل دين الإسلام فمتى ما دخل في جيش الطاغوت علم أنه إما أنه لا يعتقد بطلانه أو أنه يعلم بطلانه و لكن لا يبغضه لمصلحة من مصالح الدنيا و كلاهما كفر مخرج من الملة بنص الكتاب و السنة و إجماع الأمة قال تعالى

﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

[البقرة: 256]

و في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ —صلى الله عليه وسلم— يَقُولُ « مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّهِ عَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّهِ ». فلا يحرم دم المرء حتى يكفر بحكم الطاغوت و من انتسب إليه و أصبح من أهله فهذا لم يكفر بالطاغوت و لا بحكمه بل آمن به فلا يصح له إسلام قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله ( وأجمع العلماء سلفا وخلفا، من الصحابة والتابعين، والأئمة، وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون

مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر، والبراءة منه وثمن فعله، وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة، والقدرة، وإخلاص الأعمال كلها لله ).

أو أنه لا يعلم أنه طاغوت لجهله بحاله لا بحكمه كمن كان بعيدا عن هذه الدار و لم يبلغه عما تحكم به هذه الدار و هذا لا يكون من أهل الدار فلو فرض وجود مثل هذا الصنف لعذر لا لجهله بالحكم و لكن لجهله بالحال فمثل هذا لا يكفر فإن علم حال حكم هذه الدار ثم لم يكفر بحكم الطاغوت عندها فليس بمسلم أما في مثل الحال اليوم فلا يقال بأن من يريد أن يدخل في جند الطاغوت يجهل حال الطاغوت فإن من أقام في هذه الدور لا يجهل ألها تحكم بالقوانين و لكن قد يجهل حكم هذه القوانين فمن انتسب لجند الطاغوت و دخل لحمايتها و الدفاع عنها فلا عذر له بجهل أو تأويل فإنه لا يتم إيمان إلا بالكفر بالطاغوت و كما ذكرنا بأن الكفر بالطاغوت هو اعتقاد بطلانه و بغضه و من انتسب إليه لم يحقق هذا الأصل فلا يكون مسلما بإجماع المسلمين .

قال الشنقيطي رحمه الله ( والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الآيات عامة في كل ما يتناوله لفظها، وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله.

#### مسألة

اعلم أن كل مسلم، يجب عليه في هذا الزمان، تأمل هذه الآيات، من سورة محمد وتدبرها، والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد.

لأن كثيراً ممن ينتسبون للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد.

لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى الله على وسلم من السنن. عليه وسلم، وهو هذا القرآن وما يبينه به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن.

فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزله الله: سنطيعكم في بعض الأمر، فهو داخل في وعيد الآية.

وأحرى من ذلك من يقول لهم: سنطيعكم في الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك للذين كرهوا ما نزل الله، فإن هؤلاء لا شك ألهم ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.

وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وأنه محبط أعمالهم.

فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا: سنطيعكم في بعض الأمر. )

قال تعالى

﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَلَي حَهَنَّمَ جَمِيعاً ﴾

[النساء: 140]

فإذا كان من جلس مع الكفار و هم يكفرون بالله تعالى و هو ساكت لم ينكر عليهم كفرهم و لم يقم من مجلسهم كفر فكيف بمن وافقهم بلسانه فهذا يدخل في هذه الآية دخولا أوليا فهؤلاء العساكر لم يرغمهم أحد على الدخول في جند الطاغوت فهم أتوا بأرجلهم و قدموا أوراق انتسابهم لجيش الطاغوت و طلبوا منهم الموافقة على دخولهم بل لعلهم يأتون بمن يشفع لهم عند أولياء الطاغوت للدخول في جيش الطاغوت و كل هذا من أجل الدنيا و الحصول على راتب شهري مقابل قبوله بوظيفة حماية الطاغوت و الدفاع عنه و تنفيذ أحكامه و قتال من يريد تقويض حكم الطاغوت فهل مثل هذا يقال عنه بأنه آثم و ليس كافر لأنه دخل للدنيا فالكفر الأكبر لا يعذر فيه المسلم إلا بالإكراه بل نص الله تعالى في كتابه بأن من فعل الكفر الأكبر بغير إكراه و لكن استحبابا بالحياة فالدنيا فإن من الكفار الخالدين في النار قال تعالى

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْر صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 106 ذَلِكَ بَأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ

## الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [النحل: 107]

و قال تعالى قوله تعالى:

﴿ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا

يعملون ﴾

[هود: 15 – 16]

. فإرادهم للحياة الدنيا كان سبب في حبوط علمهم و دخولهم النار و من المعلوم أن حبوط العمل لا يكون إلا لكافر كفرا أكبر مخرج من الملة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (و لا تحبط الأعمال بغير الكفر لأن من مات على الإيمان فإنه لابد من أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها و لا ينافي الأعمال مطلقاً إلا الكفر و هذا معروف من أصول أهل السنة)

قال تعالى

﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَائُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾

[التوبة: 24]

و قال

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولُكِئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ

## مَصِيراً ﴾

### [النساء: 97]

و هذه الآية فيمن أقام في دار الكفر و هو قادر على الهجرة فلم يهاجر ثم أخرجه الكفار معهم مكرها فلا عذر له بالإكراه فهو ظاهرا كافر مثلهم و أما سريرته فإلى الله فكيف بمن ذهب برجليه لهم حتى يكون من حزيم و أنصارهم فمثل هذا يكفر باطنا و فكيف بمن ذهب برجليه لهم حتى يكون من حزيم و أنصارهم فمثل هذا يكفر باطنا و ظاهرا و في الحديث الصحيح الذي أخرج البخاري و غيره عن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفُلِ الأَسَدِيُّ قَالَ : قُطعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ كُتِبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَضَى الله عَنْهُمَا : أَنَّ نَاسًا مِنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ —صلى الله المُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ —صلى الله تَعَالَى ذِكْرُهُ فِيهِمْ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمُلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيهَا فَأُولِئِكَ مَأُواهُمُ مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولِئِكَ مَأُواهُمُ مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيها فَأُولِئِكَ مَأُواهُمْ مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيها فَأُولِئِكَ مَأُواهُمْ مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْوج مَن المشركين و كانوا عندما أخرجوا مكرهين فلم أَهُم كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين و كانوا عندما أخرجوا مكرهين فلم عذر لأهُم أقاموا مع الكفار مع قدرقم على الخروج من دار الكفر فكان هذا عقوبة لهم لعدم خروجهم .

قال شيخ الإسلام رحمه الله ( ومن أخرجوه معهم مكرهًا فإنه يبعث على نيته. ونحن علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره من غيره.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم ). فقيل: يا رسول الله، إن فيهم المكره. فقال: (يبعثون على نياهم ). والحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، أخرجه أرباب الصحيح عن عائشة، و حفصة، و أم سلمة. ففي صحيح مسلم عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يعوذ

عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم). فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: (يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته)، وفي الصحيحين عن عائشة قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئًا في منامك لم تكن تفعله. فقال: (العجب! إن ناسًا من أمتى يؤمون هذا البيت برجل من قريش وقد لجأ إلى البيت، حتى إذا كانوا بالبيداء خسفت بهم). فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: (نعم، فيهم المستنصر، والمجنون، وابن السبيل، فيهلكون مهلكًا واحدًا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله ـ عز وجل ـ على نياهم )، وفى لفظ للبخاري عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ). قالت: قلت: يارسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟! قال: (يخسف بأولهم وآخرهم،ثم يبعثون على نياهَم)، وفي صحيح مسلم عن حفصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (سيعوذ بهذا البيت \_ يعني الكعبة \_ قوم ليست لهم منعة، ولا عدد، ولا عدة، يبعث إليهم جيش يومئذ حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم). قال يوسف بن ماهك: وأهل الشام يومئذ يسيرون إلى مكة. فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش.

فالله \_ تعالى \_ أهلك الجيش الذي أراد أن ينتهك حرماته \_ المكره فيهم وغير المكره \_ مع قدرته على التمييز بينهم، مع أنه يبعثهم على نياهم، فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره، وهم لا يعلمون ذلك؟! بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرهًا لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه، كما روى أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم \_ لما أسره المسلمون يوم بدر: يا رسول الله، إيي كنت مكرهًا. فقال: (أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله). بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضًا،).

فإذا كان هذا حكم من كان مكرها فكيف بمن كان غير مكره كما هو حال هؤلاء الجند اليوم الذين باعوا لدينهم للطاغوت من أجل دراهم معدودة فهؤلاء الجند اليوم حكمهم حكم عين الجيش الذي أراد غزو الكعبة لا حكم المكره فهم ظاهرا و باطنا حكمهم حكم الكفار و لو فرض وجود مكره فهو ظاهرا منهم و باطنا أمره إلى الله .

قال بعض علماء الدعوة النجدية (وأما إن لم يكن له عذر، وجلس بين أظهرهم، وأظهر هم أنه منهم، وأن دينهم حق، ودين الإسلام باطل، فهذا كافر مرتد، ولو عرف الدين بقلبه، لأنه يمنعه عن الهجرة محبة الدنيا على الآخرة، ويتكلم بكلام الكفر من غير إكراه، فدخل في قوله تعالى:

﴿ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرةِ وَأَنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ 2. ) فهؤلاء الجند دخلوا جيش الطاغوت و تدربوا عنده و أعدهم الطاغوت لنصرته و حمايته و هم يعرفون هذا فكيف يقال بأن مثل هؤلاء يأثمون لألهم أرادوا الدنيا لا يقول هذا إما أنه لا يعرف حالهم أو التبس عليه حكمهم فلم يفرق بين من نصر الطاغوت و حماه و بين من عمل عند الطاغوت فيما لا يخالف الشرع أو دون الكفر الأكبر.

قال تعالى

﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ [القصص: 6]

و قال

﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴾

[القصص: 8]

فحكم الله تعالى على فرعون و وزيره هامان و جنده بحكم واحد لأنه لا يتم لفرعون أمر و لا تقوم له قائمة إلا بوجود هؤلاء الجند و هذا الأمر من المفروض أن لا يخالف به عاقل و لكن عند كثرة الفتن و البعد عن دين الله تعالى حتى الأمور البديهية قد اشتبهت على الناس فلو امتنع الناس عن الدخول في جيش الطاغوت لما قامت للطاغوت قائمة فكيف ينفذ الطاغوت حكمه و كيف يلزم الناس به و كيف يقاتل من خرج عليه ؟ .

و قال تعالى قال تعالى

﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأُوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) ﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) ﴾ [الفجر]

حكم الله تعالى على فرعون و جنده بحكم واحد و جعل الله تعالى سبب عذابهم هو طغيالهم و إكثارهم للفساد و هذا هو حكم جند الطاغوت اليوم فهم يحكمون بالطاغوت و يلزمون الناس به و يعاقبون من خرج عنه و يحمون مواطن الكفر و الفواحش و يدافعون عنها فما انتشر الكفر و فشت الفواحش و ظهر الظلم إلا بحماية هؤلاء الجند للطاغوت و الدفاع عنه و لو انخزل هذا الجيش عن الطاغوت لما رأيت له بقاء .

فقالَ الإمامُ ابن جَريرِ الطَّبَرِيُّ فِي تَفسيرهِ (واخْتَلَفَ أهلُ التَّأُويلِ فِي مَعْنَى قولِهِ ذِي الْمُوْتَادِ، وَلِمَ قَيْلَ لهُ ذَلكَ، فقالَ بَعْضُهُم مَعْنَى ذلكَ ذِي الْجُنُودِ الذينَ يُقَوُّونَ لهُ أَمَرَهُ وقالوا الأوْتَادَ فِي هذا المَوْضِعِ الْجُنُودِ... ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ قالَ ذلكَ عَنْ ابن عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنه قالَ: وفِرعونَ ذِي الأوْتَادِ، قالَ الأوْتَادَ الْجُنُودَ الذينَ يَشُدُّونَ لهُ أَمْرَهُ...) أهـ.

والقرُطبيّ في تفسيره قالَ: (أي الجُنُودِ والعَسَاكِر والجُمُوعِ والجُيُوشِ التي تَشُدُّ مُلكَهُ، قَالَهُ ابن عبَّاس) أهـ.

قال شيخ الإسلام رحمه الله ( لأن الطائفة لما كانت ممتنعة يمنع بعضها بعضا، صارت كالشخص الواحد.

ولهذا لما قتل خالد من قتل من بنى جذيمة وَدَاهُم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده؛ لأن خالداً نائبه وهو لا يمكنهم من مطالبته وحبسه لأنه متأول، وكذلك عَمرو بن أمية وقاتله خالد بن الوليد؛ لأنه قتل هذا على سبيل الجهاد لا لعداوة تخصه، وقد تنازع الفقهاء في خطأ ولى الأمر؛ هل هو في بيت المال أو على ذمته؟ على قولين.

ولهذا كان ما غنمته السَّرِيَّة يشاركها فيه الجيش، وما غنمه الجيش شاركته فيه السرية؛ لأنه إنما يغنم بعضهم بظهر بعض، فإذا اشتركوا في المغرم اشتركوا في المغنم، وكذلك في العقوبة يقتل الرِّدْء والمباشر من المحاربين عند جماهير الفقهاء، كما قتل عمر رضي الله عنه ربيئة المحاربين، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد، وهو مذهب مالك في القتل قوداً، وفي السراق \_ أيضاً.).

و قال رحمه الله (والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين، فهم مشتركون في الثواب والعقاب، كالمجاهدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، و يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ويرد متسريهم على قعدهم). يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت مالا، فإن الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لأنها بظهره وقوته تمكنت، لكن تنفل عنه نفلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الحمس، فإذا رجعوا إلى أوطاهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الحمس، وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة الممتنعة، وأنصارها منها، فيما لهم وعليهم.)

فإذا كانت الطائفة مجتمعة على الحكم بالطاغوت تمنع بعضها بعضا و تنصر بعضها بعضا فهذه و لا شك لا يخالف عاقل بأن حكمها واحد يجب قتالها جميعا دون تفريق

بين فرد و آخر قال شيخ الإسلام رحمه الله (و أيما طائفة انتسبت إلى الإسلام، وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق \_ رضي الله عنه \_ وسائر الصحابة، \_ رضي الله عنهم \_ مانعي الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة، شم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب الأبي بكر \_ رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقات الناس حتى يشهدوا أن الإ إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوها، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله )؟ فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها. والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق.... فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة،أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام،وإن تكلم بالشهادتين. ) .

هذا فيمن خوج عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام فكيف بمن نبذ حكم الله تعالى كله وراء ظهره و حكم بالطاغوت فهو أولى بالقتال ممن ذكرهم شيخ الإسلام و من المعلوم حسا و مشاهدة أن جيش الطاغوت هو من يمنع الطاغوت من المسلمين و هو الذي يحميه و يدافع عنه و يعاقب مخالفه فهو يدخل في هذا الإجماع دخولا أوليا و مثل هذا لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على قتال من امتنع من الزكاة و كان يشهد الشهادتين و لم يتوقفوا في قتاله بحجة أن يتكلم بالإسلام.

قال شيخ الإسلام ( ومذهب مالك في المحاربين وغيرهم إجراء الحكم على الردء والمباشر كما اتفق الناس على مثل ذلك في الجهاد . ) .

قال ابن القيم رحمه الله ( وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد القتال

وهذا حكم قطاع الطريق حكم ردئهم حكم مباشرهم لأن المباشر إنما باشر الإفساد بقوة الباقين ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . ) .

فهؤلاء الحكام المرتدين وجب قتالهم بنص الكتاب و السنة و إجماع الأمة و قتالهم قتال كفار لا قتال بغاة و لا يمكن قتالهم إلا بقتل جندهم فالجند حقيقة هم المباشر لنا لا الحكام فدل هذا الإجماع على أن هؤلاء الجند يدخلون في هذا الإجماع دخولا أوليا فإذا كان الردء يقتل في الجهاد و إن لم يصدر منه مقاتلة حتى لو كانت أمرأة أو شيخ كبير أو طفل فمن قاتل بيده يقتل من باب أولى بل يقطع بأن مثل هؤلاء الجند يجب قتالهم حتى يتم تقويض حكم الطاغوت بل لا يتم تقويض حكم الطاغوت إلا بقتالهم و هذا لا يخالف فيه عاقل سواء كان كافر أو مسلم فكيف يقال إذا بأن هؤلاء الأصل فيهم الإثم لا الكفر و حالهم الذي ذكرنا ؟!!!.

قال شيخ الإسلام رحمه الله (وكذلك [مسألة التترس] التي ذكرها الفقهاء، فإن الجهاد هو دفع فتنة الكفر فيحصل فيها من المضرة ما هو دولها، ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي [إلى] قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك، وإن لم يخف الضرر لكن لم يمكن الجهاد إلا بما يفضي إلى قتلهم ففيه قولان. ومن يسوغ ذلك يقول: قتلهم لأجل مصلحة الجلاد مثل قتل المسلمين المقاتلين يكونون شهداء ...).

فإذا كان المتترس به ليس له ذنب في قتله إلا أن الكفار قد تترسوا به لحماية أنفسهم و جاز قتله بإجماع المسلمين فكيف بمن وقف في صف الكفار بإرادته و نصرهم و دفع عنهم فهذا من جنس الكافر الذي يتترس بالمسلمين لا من جنس المسلمين المتترس بهم فهذا لا يخالف مسلم بأنه كافر و يجب قتاله كما يجب قتال الكفار و إن تترسوا بالمسلمين كيف و قتال هؤلاء الجند من جنس جهاد الدفع فيجب رفع الضرر عن

الإسلام و المسلمين و لا يتم هذا إلا بقتال هؤلاء الجند و من قال بأنه لا يجوز لنا قتال هؤلاء الجند لأن فيهم مسلمون إلا من هو أضل الناس و أجهلهم .

قال تعالى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

[المائدة: 51]

و قال

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إِنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَــئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

[التوبة : 23]

و قال

﴿ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الممتحنة: 9]

و هذه آيات صريحة مقطوع بمعناها و مبناها بأن من تولى الكفار و أعالهم على كفرهم فهو كافر مثلهم و إن لم يدخل دينهم بل و إن كان يبغض دينهم و قد أجمع العلماء على أن من أعان الكفار برأي أو بمال أو بيد فهو كافر مثلهم و جند الطاغوت ممن نذر نفسه للدفاع عن الطاغوت و حمايته بل و دافعوا عن الطاغوت ضد كل من أراد قتال هذا الطاغوت و على أقل الأحوال هذا ما يظهر منه و هذا يكفي في الحكم عليه بالردة بعينه إن لم يكن مكرها و الأحكام بإجماع أهل العلم بالظاهر و الله يتولى السرائر

أنصار التوحيد

#### قال تعالى

﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَى أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ فَعَسَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ 52 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُواْ أَهَـ وَلاء الَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ ﴾ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ ﴾

[المائدة: 53]

فحكم الله تعالى بردة من دخل في حماية الكفار و أنه ممن حبط عمله و أنه من الخاسرين بمجرد الدخول بحمايتهم من غير أن يصبح منهم و من جيشهم و جندهم قال ابن كثير رحمه الله ﴿ وقوله تعالى: ﴿ فترى الذين في قلوبهم مرض﴾ أي شك وريب ونفاق, يسارعون فيهم, أي يبادرون إلى موالاهم ومودهم في الباطن والظاهر, ﴿ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ﴿ أَي يَتَأُولُونَ فِي مُودَهُم وَمُوالاهُم أَهُم يَخْشُونَ أَنْ يَقْعُ أَمْرُ مَنْ ظفر الكافرين بالمسلمين, فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى, فينفعهم ذلك. عند ذلك قال الله تعالى: ﴿ فعسى الله أن يأتي بالفتح﴾ قال السدي: يعني فتح مكة. وقال غيره: يعنى القضاء والفصل, ﴿ أو أمر من عنده ﴾. قال السدي: يعنى ضرب الجزية على اليهود والنصاري, ﴿ فيصبحوا ﴾ يعني الذين والوا اليهود والنصاري من المنافقين ﴿ على ما أسروا في أنفسهم ﴾ من الموالاة, ﴿ نادمين ﴾ أي على ما كان منهم مما لم يجد عنهم شيئاً, ولا دفع عنهم محذوراً, بل كان عين المفسدة, فإنهم فضحوا وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين بعد أن كانوا مستورين, لا يدرى كيف حالهم, فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين, فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون ألهم من المؤمنين, ويحلفون على ذلك ويتأولون فبان كذبهم وافتراؤهم, ولهذا قال تعالى: ﴿ ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيماهم إلهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ﴿ . ) .

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ( ولا بد أيضا في توبته، من البراءة ممن الراءة ممن الراءة ممن الرحد عن الإسلام، بانحيازه إلى المشركين، ودعوته إلى الدخول تحت ولايتهم، وإظهار عداوة المسلمين؛ بل لا بد من تكفيره، ومجاهدته باليد والمال واللسان؛ فإذا حصل منه ما ذكر، قبلت توبته، ووكلت سريرته إلى الله )

قال بعض علماء الدعوة النجدية ( الخفير لسلامة المال، جائز إذا ألجأ الحال إليه، والخفير مسلم ظالم، أو فاجر فاسق؛ وأما الدخول تحت هماية الكفار، فهي ردة عن الإسلام؛ وأخذ العلم منهم لا يجوز، إذا كانوا لم يدخلوا تحت همايتهم، وولايتهم، وليس بمنزلة أخذ الخفير لحماية المال، فإن هذا علم وعلامة على ألهم منقادون لأمرهم، داخلون في همايتهم، وذلك موافقة لهم في الظاهر.).

فإذا كان من دخل تحت هماية المشركين كافر فكيف بمن يحمي المشركين و يدافع عنه و يحميهم أليس هذا الكفر أولى به فكيف و هو الذي يحمي من دخل تحت المشركين و هو يحمي المشركين فمن خالف في كفر مثل هؤلاء فلينظر إلى دينه و ما دخل عليه من زيغ و ضلال و يلجأ إلى الله تعالى و ليجأر إليه سائله الهداية و التوفيق فإننا في زمن فتنة عم فيه الكفر و الضلال و لا ينفع اليوم من الدعاء إلا دعاء كدعاء الغريق و حسبنا الله و نعم و الوكيل.

قال تعالى

﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾

[النساء: 76]

قال الطبري رحمه الله (يعني تعالى ذكره: الذين صدّقوا الله ورسوله وأيقنوا بموعود الله لأهل الإيمان به, ﴿ يقاتلونَ فِي سبيلِ اللهِ ﴾ يقول: في طاعة الله ومنهاج دينه وشريعته التي شرعها لعباده. ﴿ وَالّذِينَ كَفَرُوا يُقاتِلُونَ فِي سَبيلِ الطّاغُوتِ ﴾ يقول: والذين

جحدوا وحدانية الله وكذّبوا رسوله وما جاءهم به من عند رجم, ﴿ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ السَّاعُوتِ ﴾ يعني: في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرعه لأوليائه من أهل الكفر بالله. يقول الله مقويًا عزم المؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومحرّضهم على أعدائه وأعداء دينه من أهل الشرك به. ﴿ فَقَاتِلُوا ﴾ أيها المؤمنون ﴿ أوْلِيَاءَ الشَيْطَانِ ﴾ يعني بذلك: الذين يتولونه ويطيعون أمره في خلاف طاعة الله والتكذيب به, وينصرونه. ﴿ وإنّ كيدَ الشَيْطَانِ كَانَ ضعِيفًا ﴾ يعني بكيده: ما كاد به المؤمنين من تحزيبه أولياءه من الكفار بالله على رسوله وأوليائه أهل الإيمان به. يقول: فلا تحابوا أولياء الشيطان, فإنما هم حزبه وأنصاره, وحزب الشيطان أهل وهن وضعف. وإنما وصفهم جلّ ثناؤه بالضعف, لأهم لا يقاتلون رجاء ثواب, ولا يتركون القتال خوف عقاب, وإنما يقاتلون هية أو حسدا للمؤمنين على ما آتاهم الله من القتال بن تركه على خوف من وعيد الله في تركه, فهو يقاتل على بصيرة بما له عند الله إن قتل, وبما له من الغنيمة والظفر إن سلم. والكافر يقاتل على حذر من القتل, وإياس من معاد, فهو ذو ضعف وخوف.).

قال شيخ الإسلام رحمه الله ( من حالف شخصاً على أن يوالي من والاه ويُعادي من عاداه كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى، ولا من جند المسلمين، ولا يجوز أن يكون هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان )

قال ابن كثير رحمه الله (ثم قال تعالى: ﴿ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في طاعة الله ورضوانه, والكافرون يقاتلون في طاعة الشيطان, ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: ﴿ فَقَاتَلُوا أُولِياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ﴾).

لا يخالف عالم بأن حكم الطاغوت هو عينه حكم الشيطان و شرعه و منهاجه و دينه الذي يحكم به الحكام المرتدون اليوم و أن من انتسب لحكم الطاغوت و واعدهم بنصرة حكم الطاغوت فهو داخل في هذه الآية لا محالة شاء من شاء و أبى من أبى فهو نذر نفسه للعمل على نصرة الطاغوت فقال ذلك بلسانه و وافق على ذلك بنانه بأن طلب الانتساب إلى همة حكم الطاغوت ثم عمل بجوارحه بأن سعى لتحكيم الطاغوت و ألزمه الناس به و عاقب من خالفه و إن كان من أكابر أولياء الله تعالى بل و قاتل من أجل حكم الطاغوت بل و ضحى بعضهم بنفسه من أجل الطاغوت فهل يمكن القول بعد هذا بأن الأصل في جيش الطاغوت هو الإثم و نصوص الكتاب و السنة و الإجماع كلها تنادي بل العقل الصريح بأن هؤلاء حتى لو لم يقاتلوا و لكن انتسبوا مجرد انتساب لجيش الطاغوت كفروا بذلك لمواعدهم للكفار بالطاعة على كفرهم حتى و إن أرادوا بمذا عرضا من الدنيا فإن من فعل الكفر الأكبر من أجل الدنيا لا يعذر بهذا بإجماع أهل العلم .

### قال تعالى

﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾

[المجادلة: 19]

فهذه الدول المرتدة تحكم بالقوانين و هي كما ذكرنا بإجماع العلماء حكم الشيطان و الذي أمر الله تعالى بالكفر به فمن وقف مع المرتدين الذين يحكمون بحكم الشيطان و طلب منهم الانتساب للجند الذي يحمون حكم الطاغوت و يلزمون الناس به و يدافعون عنه هل هذا من حزب الشيطان أم من حزب الرحمن ؟ .

لا يخالف أحد ممن عرف حقيقة الإسلام و عرف الواقع أن هؤلاء هم حزب الشيطان و جنده الذين حكم الله تعالى عليهم بكمال الخسران فكيف يقال إذا بأهم يأثمون و لا يكفرون .

فهؤلاء الذي يحكمون بأن جند الطاغوت لا يكفرون و إنما يأثمون حقيقتهم ألهم لم يتصوروا وظيفة الجند في السرع و لا في الواقع فهم قدروا وظيفة للجند فقط للحصول على راتب شهري من غير موافقة لا في القول و لا في الفعل و هذه من السذاجة التي يتره عنها العامة قبل المشايخ و العلماء فإن وظيفة كل جند يتفق عليها العقلاء جميعا مسلمهم و كافرهم و هذه الوظيفة تبع للحكم الذي هو الأمر و النهي فإن كان الحكم حقا فهنا يكون العمل بهذا الحكم مما يحبه الله و يرضاه كما قال تعالى

﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ جَاوَزَهُ هُوَ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ أَنَّهُم مُّلاَقُو اللّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: 949]

فهؤلاء الجند عملوا بما أمرهم الله تعالى بهم فوصفهم الله تعالى بالإيمان و ألهم ممن يظن بأنه ملاق الله تعالى لا محالة و أن عليه أن يصبر لقتال الكفار فإن الله تعالى مع الصابرين

و في المقابل هناك جند جالوت الذين يقاتلون من أجل الطاغوت و وظيفتهم قتال الموحدين و التخلص منهم و تقويض حكم الله تعالى و دينه و تطبيق دين الطاغوت و حكمه و هذه الوظيفة عينها وظيفة جند الطاغوت اليوم فهي إلزام الناس بحكم الطاغوت و معاقبة من خالفه و خرج عليه لذا سمى الله تعالى جند جالوت الذين يريدون أن يفرضوا دين الطاغوت و حكمه بألهم كافرون كما قال تعالى

﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 250]

و لو فرضنا أن مسلما من جيش طالوت خرج مع جيش جالوت بعد أن وعدوه بالمال و غيرها من المصالح هل يكون مسلما بخروجه مع الكفار و إعانتهم على فرض دينهم و حكمهم على الناس أم يكون بهذا فقط آثما و لا يصل إلى الكفر ؟.

قال شيخ الإسلام رحمه الله ( وقد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج و الروافض ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين، كما قاتلهم على \_ رضي الله عنه \_ فكيف إذا ضموا إلى ذلك من أحكام المشركين \_ كنائسًا \_ و جنكسخان ملك المشركين: ما هو من أعظم المضادة لدين الإسلام، وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين \_ مع كولهم يصومون، ويصلون، ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين \_ فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟! مع أنه والعياذ بالله لو استولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله، المحادون لله ورسوله، على أرض الشام ومصر في مثل ورسوله، الخادون لله ورسوله، المحادون الله ورسوله، على أرض الشام ومصر في مثل هذا الوقت، لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه. ) .

و قال بعض علماء الدعوة النجدية (وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في "الاختيارات": من جمز إلى معسكر التتر ولحق بهم، ارتد، وحل دمه وماله; فإذا كان هذا في مجرد اللحوق بالمشركين، فكيف بمن اعتقد مع ذلك أن جهادهم، وقتالهم لأهل الإسلام، دين يدان به، هذا أولى بالكفر والردة.).

و الردة هنا لا يختلف من له فهم ألها في العين لا في العموم لأن حكم شيخ الإسلام هنا بحل دمه و ماله و لا يكون هذا إلا في معين .

و قال تعالى

## ﴿ ثُمَّ أَنزلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الْكَافِرِينَ ﴾ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاءَ الْكَافِرِينَ ﴾

[التوبة: 26]

قال القرطبي رحمه الله ( قوله تعالى: "ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين" أي أنزل عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم، حتى اجترؤوا على قتال المشركين بعد أن ولوا. "وأنزل جنودا لم تروها" وهم الملائكة، يقوون المؤمنين بما يلقون في قلوبهم من الخواطر والتثبيت، ويضعفون الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا يرولهم ومن غير قتال، لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر. وروي أن رجلا من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البلق، والرجال الذين كانوا عليها بيض، ما كنا فيهم إلا كهيئة الشامة، وما كان قتلنا إلا بأيديهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: (تلك الملائكة). "وعذب الذين كفروا" أي بأسيافكم. "وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء" أي على من الهزم فيهديه إلى الإسلام. كمالك بن عوف النصري رئيس حنين ومن أسلم معه من قومه.)

فجند الرحمن سواء من الإنس أو الملائكة أو الجن ينصرون دين الله و حكمه كما أمرهم الله تعالى

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ بَصِيرٌ ﴾

[الأنفال: 39]

و بالمقابل فإن جند الطاغوت وظيفتهم هي القتال حتى تكون فتنة و الفتنة هنا هي الشرك و الكفر بإجماع المفسرين و يكون هنا بفرض حكم الطاغوت و دينه فمن انتسب لجيش يحكم بالطاغوت و يفرضه على الناس و يعاقب من خالفه هل يكون هذا من جند الطاغوت أم جند الله تعالى ؟ .

ثم إن كان من جند الطاغوت فما حكم جند الطاغوت بالكتاب و السنة و إجماع الأمة هم إن كان من جند الطاغوت فما حكم جند الطاغوت بالكتاب و السنة و إجماع الأمة

#### و قال تعالى

﴿ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّهِ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة : 40]

ذكر الله تعالى في هذه الآية قسمين لا ثالث لهم :

الأول: كلمة الله تعالى و هي حكمه و شرعه و أمره و نهيه قال ابن كثير رحمه الله (ولهذا قال: ﴿ وأيده بجنود لم تروها ﴾ أي الملائكة ﴿ وجعل كلمة الذين كفرواالسفلى وكلمة الله هي العليا ﴾ قال ابن عباس يعني بكلمة الذين كفروا الشرك وكلمة الله هي لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وقوله: ﴿ واحتمى والله عزيز ﴾ أي في انتقامه وانتصاره, منيع الجناب لا يضام من لاذ ببابه, واحتمى بالتمسك بخطابه ﴿ حكيم ﴾ في أقواله وأفعاله. ) .

و لهذه الكلمة جند يقومون بها و ينصرونها و يقيمونها سواء كان هؤلاء الجند إنس أو ملائكة أو جن فهؤلاء هم جند الله تعالى .

و الثانية : و هي كلمة الكفر و الشرك و هي اليوم تتمثل بحكم الطاغوت الذي يحكم به الطواغيت الناس و يفرضونه عليهم و لهذه الكلمة الخبيثة جند ينصرونها و يدافعون عنها و يعاقبون من خالفها فهل من انتسب لجند هذه الكلمة يكون من جند الرحمن أم

من جند الشيطان و هل يكفر من انتسب إليها مجرد انتساب فقط أم يقال بأنه آثم و لا يخرج من الإسلام ؟

فالله حكم على أن كل من انتسب لجند هذه الكلمة فهو كافر و أنه سوف يكون من الخاسرين لا محالة و جعل كلمة الكفار هي السفلى بجزيمة جند الطاغوت و اندحارهم كما قال تعالى

﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: 40]

فهذه عاقبة كل من وقف مع الطاغوت و انتسب إليه حتى لو يقاتل معه فكيف لو قاتل معه و نصره و أعانه على الموحدين كما هو حال غالب الجند الطاغوت اليوم .

و قال تعالى

﴿ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴾ [ص: 11]

و قال تعالى

﴿ وَجَاوَزْنَا بَبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدُواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: 90]

فما رأينا يوما أن جند الطاغوت امتنعوا عن نصرة الطاغوت أو عن فرض حكمه على الناس أو عن الدخول في طاعته فهم جند للطاغوت محضرون يأتمرون بأمره و ينتهون بنهيه يعادون من يعادي و يوالون من يوالي و يقاتلون من يقاتل و ينصرون من ينصر فهذه حقيقة وظيفتهم التي قبلوا به عند انتسائهم لجند الطاغوت و هي التي نراهم اليوم يفون بما وعدوا الطاغوت به و لو فرض أن أحدهم يكره هذا و لا ينصر الطاغوت

فهذا إن كان مكره حقيقة فأمره إلى الله تعالى فنحن مأمورون بالظاهر و الله يتولى السرائر فالله تعالى يستطيع أن يميز بين من يستحق العقاب و من لا يستحق العقاب في الجيش الذي يغزو الكعبة كما في الحديث الصحيح عَنْ صَفِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - « لاَ يَنْتَهِي النَّاسُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ حَتَّى يَغْزُو جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بَبِيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسفَ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ ». قُلْتُ كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بَبِيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسفَ بِأُولِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ ». قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ كَرِهَ مِنْهُمْ قَالَ « يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

و لكن لما كان التمييز هنا متعلق بعلم الله لا بعلم الخلق حكم الله تعالى لهذا الجيش بحكم واحد لتعلق الأحكام بعلم المخلوقين و لو أنه علق هذا الحكم بعلمه لكان تكليفا بما لا يطاق و التكليف بما لا يطاق لا يوجد بالشرع بإجماع العلماء سنيهم و بدعيهم .

و بهذا تعلم جهل من قال بأن جيش الطاغوت يحكم عليهم بأنه طائفة ردة و لا يحكم على أعياهم بالكفر فهذا مع أنه قول مبتدع لم يقل به أحد من أهل العلم فهو كذلك قول لا يقبله عقل ولا شرع.

فالأسماء الشرعية كما هو معلوم متعلقها الأوصاف فمتى ما ثبت وصف لمعين حكم عليه بموجب هذا الوصف فمن فعل الشرك الأكبر حكم عليه بأنه مشرك و من زبى حكم عليه بأنه زاين و من أكل الربا حكم عليه بأنه مراب و من كان من جند الطاغوت حكم عليه بأنه من جند الطاغوت بعينه فمن انتسب إلى حكم الطاغوت هل يقال هذا لا يجوز الحكم عليه بأنه من جند الطاغوت بعينه و إلهم طائفة جند طاغوت و لا يعين أحدهم أنه من جند الطاغوت هذا لا يخالف فيه حتى الكفار و لكن لما دخلت البدع على هذه الأمة أصبح كثير منهم لا يميز بين المعقول و غير المعقول و يتكلم بكلام دون أن يعرف حقيقة هذا الكلام .

ثم إن من المعلوم بالشرع كما ذكرنا من أدلة الكتاب و السنة و إجماع الصحابة أن من كان من جند الطاغوت يقتل بعينه بل حتى لو كان مكرها قال تعالى

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَلَــئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءت مصيراً مصيراً

عن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن نَوْفَل الأَسَدِيُّ قَالَ : قُطِعَ عَلَى أَهْل الْمَدِينَةِ بَعْثٌ كُتِبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَنَهَانِي أَشَدَّ النَّهْي ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاس رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْركِينَ عَلَى رَسُول اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَيَأْتِي السَّهْمُ يُرْمِي بهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِيهِمْ (إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيح فهؤلاء الذين يكثرون سواء المشركين كانوا مسلمين و لكنهم أقاموا في دار الكفر مع قدرتهم على الهجرة و أخرجوهم المشركون كرها فلما قتلوا بأعياهم تأسف المسلمين لأَهُم قد قتلوا إخوالهم المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية و أن ظاهرهم مع المشركين فحكمهم حكم المشركين فهذا حكم عام في كل معين خرج مع المشركين أن يقتل بعينه فإن الله تعالى لم يكلفنا أن نشق عن قلوب الناس فمن كان ظاهره مع المشركين فهو ظاهرا حكمه حكم المشركين و من كان مع المسلمين فظاهره الإسلام ما لم يظهر غير ذلك و عن ابن عباس ( قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام, فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم, فأصيب بعضهم بفعل بعض. قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم, فترلت ﴿ إِنَّ الَّذِينَ توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. قال عكرمة: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية لا عذر لهم. قال: فخرجوا, فلحقهم المشركون, فأعطوهم التقية, فترلت هذه الآية ﴿ ومن الناس من يقول آمنا بالله ﴾ الآية. ) فانظر كيف نهاهم الله تعالى عن

الاستغفار لهم و لم يعذرهم بالإكراه لألهم كان هم السبب بهذا الإكراه و لو ألهم خرجوا من دار الكفر إلى الإسلام لما أكرهوا على الخروج مع المشركين.

قال شيخ الإسلام رحمه الله ( وقد يقاتلون وفيهم مؤمن يكتم إيمانه، يشهد القتال معهم ولا يمكنه الهجرة، وهو مكره على القتال، ويبعث يوم القيامة على نيته، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يغزو جيش هذا البيت، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خُسفَ بهم)، فقيل: يا رسول الله، وفيهم المُكْرَه، قال: (يبعثون على نياقم). وهذا في ظاهر الأمر، وإن قتل وحكم عليه بما يحكم على الكفار فالله يبعثه على نيته، كما أن المنافقين منا يحكم لهم في الظاهر بحكم الإسلام ويبعثون على نياقهم.

والجزاء يوم القيامة على ما في القلوب لا على مجرد الظواهر؛ ولهذا روي أن العباس قال: يا رسول الله، كنت مكرهًا. قال: [أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله]. ).

و قال رحمه الله ( فالله \_ تعالى \_ أهلك الجيش الذى أراد أن ينتهك حرماته \_ المكره فيهم وغير المكره \_ مع قدرته على التمييز بينهم، مع أنه يبعثهم على نياهم، فكيف يجب على المؤمنين المجاهدين أن يميزوا بين المكره وغيره، وهم لا يعلمون ذلك؟! بل لو ادعى مدع أنه خرج مكرها لم ينفعه ذلك بمجرد دعواه، كما روى أن العباس بن عبد المطلب قال للنبى صلى الله عليه وسلم \_ لما أسره المسلمون يوم بدر: يا رسول الله، إنى كنت مكرها. فقال: (أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله). بل لو كان فيهم قوم صالحون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضًا، فإن الأئمة متفقون على أن الكفار لو تترسوا بمسلمين وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا، فإنه يجوز أن نرميهم ونقصد الكفار. ولو لم نخف على المسلمين جاز رمى أولئك المسلمين \_ أيضًا \_ في أحد قولى العلماء.ومن قتل لأجل الجهاد الذي أمر الله به

ورسوله \_ هو في الباطن مظلوم \_ كان شهيدًا، وبعث على نيته، ولم يكن قتله أعظم فسادًا من قتل من يقتل من المؤمنين المجاهدين. ) .

فمن حكمنا عليه بانتفاء عصمة الإسلام ظاهرا و حل دمه و ماله فهذا هو حكم الإسلام بالكفار و أما سرائرهم فإلى الله تعالى ففي الحديث الصحيح ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللّهِ — صلى الله عليه وسلم — قَالَ « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، ويُقِيمُوا الصَّلاَة ، ويُؤثّوا الزَّكَاة ، فَإِذَا فَعَلُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، ويُقِيمُوا الصَّلاَة ، ويُؤثّوا الزَّكَاة ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ » فهؤلاء الجند ظاهرا لا يدخلون في الحديث لأنه قد حل دمهم و ماهم فلم يحكم هم بحكم الإسلام و هذا الحكم بأعياهم فكيف يقال إذا بأهم لا يحكم على أعياهم بالكفر فلم السلام و هذا الحكم عليهم بحل الدم و المال و هذا الحكم لا يكون إلا للكفار و في الحديث الصحيح عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ — صلى الله عليه وسلم — « لاَ يَحِلُّ دَمُ الصَحيح عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ — صلى الله عليه وسلم — « لاَ يَحِلُّ دَمُ الشَّي يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالشَّيِّ عُلْوَانِي ، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ النَّارِكُ الْجَمَاعَة » .

و من المعلوم أن هؤلاء الجند لا يدخلون في حكم قاتل النفس و لا في حكم الزايي المحصن فلم يبق إلا حكم التارك لدينه المفارق للجماعة .

فلو أن طائفة مسلمة كان عندها من القدرة ما تواجه به جيش الطاغوت هل يجب عليها البلاغ العام عليها أن تقيم الحجة على كل فرد من أفراد جند الطاغوت أم يجب عليها البلاغ العام ؟ .

فَالله تعالى قد أَنكر على المشركين إرادهم أَن يؤتى كل واحد منهم صحف منشورة كما قال تعالى ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ \* كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ \* فَرَّتْ مِن قَسُورَةٍ \* بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِىء مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفاً مُّنشَّرَةً ﴾ و أنه بمجرد إعراضهم عن الحجة و عدم الانقياد لها يحكم بكفرهم .

و من المعلوم ضرورة من سيرة النبي صلى الله عليه و سلم و خلفاءه الراشدين ألهم لم يكونوا يتتبعون الأفراد لإقامة الحجة و إنما كان البلاغ عاما فيراسل النبي صلى الله عليه و سلم ملوك القوم و أمرائهم فإن قبلوا بالدعوة فبها و نعمت و إن أصروا على شركهم أبيح دمهم و مالهم و الإسلام لم يكلف المسلمين إقامة الحجة على كل معين بنفسه فإن هذا من تكليف ما لا يطاق غير موجود في شرع الله يإجماع أهل العلم.

قال شيخ الإسلام رحمه الله ( وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ولهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم، إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة: فكيف يشترط فيما هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم. ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه: كان التفريط منهم لا منه. ) .

فمتى ما تم البلاغ العام سواء كان عن طريق هذه الطائفة المسلمة أو غيرها وجب عندها قتال جند الطاغوت بأعيانه و يحل دم و مال كل عين من أعيان هذا الجيش دون التفريق بين المكره و غيره و هذا كله بإجماع المسلمين فإن الصحابة رضوان الله عليهم استحلوا دماء و أموال من منع الزكاة و من المعلوم عند كل من علم أحكام الشرع أن حالهم أقل كفرا من حال الطواغيت و جندهم اليوم فإن الصحابة رضوان الله عليهم استحلوا دمائهم و أموالهم بأعيافهم دون التفريق بين المكره و غيره و حكموا بانتفاء عصمة الإسلام عنهم كما في الحديث الصحيح عَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ لَمَّا وَكُونِي رَسُولُ اللَّهِ —صلى الله عليه وسلم— واستُتخلِف أبو بَكْرٍ بَعْدَهُ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِن الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ لأبي بَكْرٍ كَيْف تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ — ملى الله عليه وسلم— واستُتخلِف تُقاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ لأبي بَكْرٍ كَيْف تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه وَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ». قَالَ أَبُو بَكُرٍ وَاللَّهِ لاَ قَالًا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلاقِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كُانُوا يُؤدُّونَهُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ —صلى الله عليه وسلم— لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ كُانُوا يُؤدُّونَهُ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ —صلى الله عليه وسلم— لَقاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عُمَرُ بُنُ

الْحَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

فعمر كان يظن أن هؤلاء لا يجوز قتالهم و استباحة أموالهم لألهم يقولون لا إله إلا الله فلما بين له أبو بكر رضي الله خطأه في هذه المسألة تراجع عن رأيه و وافق أبا بكر رضي الله عنه و أجمع الصحابة على حل دم و مال من منع الزكاة فكيف بدم و مال من حكم بالطاغوت و ألزم الناس به و فرضه عليهم و عاقب من خالفه فهذا من باب أولى أن لا يختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم لذا لم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم في كفر من آمن بمسيلمة الكذاب و حال دمه و ماله فهؤلاء الجند اليوم من جنس من آمن بمسيلمة لا من جنس من امتنع من الزكاة فإن الحكم بالطاغوت هو نقض تام لأصل الدين و عبادة للطاغوت كما قال تعالى

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً ﴾

[النساء: 60]

و مثل هؤلاء يدخلون دخولا أوليا بقوله تعالى

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

[الأنفال: 39]

و مثل هؤلاء أولى بحل الدم و المال ممن منع الزكاة فقط لذا يحكم على كل عين من جند الطاغوت ظاهرا بأنه كافر و أنه حلال الدم و المال و إن كان فيهم من هو مكره باطنا فالمكره فيهم نادر و قواعد الشرع تقتضي أنه لا عبرة بالنادر و إنما

الحكم للأعم الأغلب.

فتبين بهذه الأدلة بدعية القول بأن جند الطاغوت طائفة ردة و لا يحكم بردة كل معين منهم بنصوص الكتاب و السنة و إجماع الأمة و بأقوال أهل العلم المعتبرين .

فكيف و يجب الحكم بكفر كل من وقف مع الطاغوت و نصره سواء من الجند و غيرهم و يدخل في هذا الحكم الجند دخولا أوليا فهم من يباشر الدفاع عن الطاغوت و حمايته و فرضه على الناس و يكفرون بأعيالهم باطنا و ظاهرا إلا من تبين لنا أن مكره ثم لا يعذرون بجهل و لا تأويل فإن من وقف مع الطاغوت و نصره فإنه لا يتم إيمان أحد حتى يكفر بالطاغوت و أصل الكفر بالطاغوت هو اعتقاد بطلانه و بغضه فمن صار من أهله ينصرهم و يدافع عنهم بل خواص جنده فمثل هذا لم يحقق الكفر بالطاغوت إما لأنه لا يعتقد بطلان عبادة الطاغوت و هذا غالب حال الناس و لا عذر هم بهذا الجهل فإن المسلم إن جهل أصل الدين فلا عذر له بذلك أو أنه يعتقد بطلان عبادته و لكن وقف معه من أجل الدنيا فهذا حقيقة لم يبغضه و من لم يبغض الطاغوت فهذا ليس بمسلم لأنه لم يحقق الكفر بالطاغوت قال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله ( اعلم، رحمك الله: أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم، خوفاً منهم ومداراة لهم، ومداهنة لدفع شرهم، فإنه كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين؛ هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك، فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم، ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل، وأعالهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم، وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين، وصار من جنود القباب والشرك وأهلها، بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كـافر، من أشد الناس عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يستثني من ذلك إلا المكره).

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله ( من لم يظهر العداوة، ولم يفارق؛ ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة.

فالأول: يعذر به مع العجز والخوف، لقوله تعالى:

﴿ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاقً﴾ [سورة آل عمران آية : 28]

والثاني: لا بد منه، لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي، لا ينفك عنه المؤمن؛ فمن عصى الله بترك إظهار العداوة، فهو عاص لله. فإذا كان أصل العداوة في قلبه، فله حكم أمثاله من العصاة، فإذا انضاف إلى ذلك ترك الهجرة، فله نصيب من قوله تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [سورة النساء آية: 97]

، لكنه لا يكفر، لأن الآية فيها الوعيد لا التكفير. وأما الثاني، الذي لا يوجد في قلبه شيء من العداوة، فيصدق عليه قول السائل: لم يعاد المشركين فهذا هو الأمر العظيم، وأي خير يبقى مع عدم عداوة المشركين ؟).

و قال بعض علماء الدعوة النجدية ( وأما التولي: فهو إكرامهم، والثناء عليهم، والنصرة والمعاونة لهم على المسلمين، والمعاشرة، وعدم البراءة منهم ظاهرا؛ فهذا ردة من فاعله، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما يدل على ذلك الكتاب والسنة، وإجماع الأمة المقتدى بهم . ) .

قال الشيح حمد بن عتيق رحمه الله ( وأما المسألة الثالثة : وهي ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين ، وإظهار الطاعة لهم ، فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين ، له ثلاث حالات :

الحال الأولى: أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره ، ويميل إليهم ويوادهم بباطنه ، فهذا كافر خارج من الإسلام ، سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن وهو ممن قال الله فيه : ﴿ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ﴾ .

الحال الثاني : أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن ، مع مخالفته لهم في الظاهر ، فهذا كافر أيضا ، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه ، وهو المنافق .

الحال الثالث : أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن ، وهو على وجهين :

أحدهما: أن يفعل ذلك لكونه في سلطالهم ، مع ضربهم أو تقييدهم له ، أو يتهددونه بالقتل ، فيقولون له : إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا ، و إلا قتلناك . فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئن بالإيمان ، كما جرى لعمار حين أنزل الله تعالى : ﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾ وكما قال تعالى : ﴿ إلا أن تتقوا منهم تقاة ﴾ فإن الآيتين متفقتين ، كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران .

الوجه الثاني: أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن ، وهو ليس في سلطالهم ، وإنما همله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال ، أو مشحة بوطن ، أو عيال ، أو خوف مما يحدث في المآل . فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ، ولا تنفعه كراهته في الباطن ، وهو ممن قال الله فيه : ﴿ ذلك بألهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل بالحق أو بغضه ، ولا محبة الباطل ، وإنما هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا ، فآثروه على الدين . هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفا عنه .

وأما ما يعتقده كثيرا من الناس عذرا ، فإنه من تزيين الشيطان و تسويله ، وذلك أن بعضهم إذا خوفه أولياء الشيطان خوفا لا حقيقة له ، ظن أنه يجوز له بذلك إظهار الموافقة للمشركين ، والانقياد لهم .

وآخر منهم إذا زين له الشيطان طمعا دنيويا ، تخيل أنه يجوز له موافقة المشركين لأجل ذلك ، وشبه على الجهال أنه مكره . وقد ذكر العلماء صفة الإكراه . ) .

فمن انتسب لجيش الطاغوت غير مكره فهو مرتد لأنه دخل في طاعتهم و أظهر لهم الموافقة من أجل تحصيل عرض من الدنيا قليل و مثل هذا لا يعد عذرا بإجماع العلماء فأكثر الناس لم يدخلوا في جيش الطاغوت و مع ذلك لم يموتوا جوعا أو فقرا فإن من يتق الله يجعل له مخرجا و أعظم تقوى لله تعالى على وجه الأرض هو الكفر بالطاغوت و الإيمان بالله فإنه أصل كل تقوى و من لم يحقق هذا الأصل فلا تقوى له أبدا فإن كل عمل و لو كان من تقوى الله تعالى مع عدم تحقق أصل التقوى فإنه عمل باطل حابط و إن كان عملا صالحا كما قال تعالى

# ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنتُوراً ﴾ [الفرقان: 23]

أي من عمل صالح فإنه لا بقاء لعمل مع نقض أصل الدين و في الحديث الصحيح عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ « لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ اللهِسْكِينَ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ قَالَ « لاَ يَنْفَعُهُ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ اللهِسِلامِ فلم ينفعه هذا العمل الدين » فهذا المعمل صالحا و لكن لم يدخل الإسلام فلم ينفعه هذا العمل الصالح و لو أنه أسلم و حقق أصل الدين لنفعه هذا العمل و إن كان قد عمله في الجاهلية كما هو مفهوم هذا الحديث فإنه لو قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لنفعه هذا العمل الصالح و كما هو منطوق الحديث الصحيح عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ – رضي الله عنه – قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ

صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – « أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرِ » .

قال تعالى

﴿ قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَــؤُلاء أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَــؤُلاء أَصَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّن النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْف وَلَــكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ﴾ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّن النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْف وَلَــكِن لاَّ تَعْلَمُونَ ﴾

[الأعراف: 38]

و في آية أخرى بين الله تعالى سبب ضلالهم

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴾ [الأحزاب: 67]

فهؤلاء الجند يطيعون الطواغيت بكل ما يأمرونهم به دون نظر إلى شرع أو دين بل و لا إلى عقل و هذا هو عينه حكم الطاغوت الذي أمر الله تعالى بالكفر به و مع ذلك هم لهم جند محضرون لا يخالفونهم و لا يتمردون عليهم لأنهم يعلمون أنهم لو فعلوا ذلك لقطعوا عنهم رواتبهم و لطردوهم من عملهم فتجدهم عندما يأمرونهم يطيعونهم سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون بل هم حقيقة إلى نصب يوفضون .

قال تعالى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴾

[آل عمران : 149]

قال الطبري رحمه الله (يعني بذلك تعالى ذكره: يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله, في وعد الله ووعيده وأمره ونهيه ﴿ إِنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَفَرُوا﴾, يعني الذين

جحدوا نبوّة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى, فيرد في الله عليه وسلم من اليهود والنصارى, فيرد في الله في الله وفي ما ينهونكم عنه, فتقبلوا رأيهم في ذلك, وتنتصحوهم في ما تزعمون ألهم لكم فيه ناصحون, فيردُوكُمْ على أعقابِكُمْ يقول: يحملوكم على الردّة بعد الإيمان والكفر بالله وآياته وبرسوله بعد الإسلام, في فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ يقول: فترجعوا عن إيمانكم ودينكم الذي هداكم الله له خاسرين, يعني: هالكين, قد خسرتم أنفسكم, وضللتم عن دينكم, وذهبت دنياكم وآخرتكم. ينهي بذلك أهل الإيمان بالله أن يطيعوا أهل الكفر في آرائهم, وينتصحوهم في أدياهم.).

و يجب أن يفرق هنا بين الطاعة العامة و بين الطاعة الخاصة فمن أطاع غير النبي صلى الله عليه و سلم طاعة عامة بأن لا يخرج عن قوله و لا يخالفه فهذا كافر و أما من أطاع في مسألة معينة فيما دون الكفر فهذا عاص له حكم أمثاله من العصاة فإن اعتقد أن ما يعتقده الكافر من تحليل الحرام أو تحريم الحلال فهذا كافر بإجماع المسلمين سواء أطاعه أم لم يطعه .

قال تعالى

﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

[الحشر: 11]

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى: ( فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن جلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا، فكيف بمن أظهر لهم ذلك صادقا، وقدم عليهم، ودخل في طاعتهم، ودعا إليها، ونصرهم وانقاد لهم، وصار من جملتهم وأعالهم بالمال والرأي؟ هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر، كما قال تعالى:

﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴾ [المائدة: 52]

. (

فهؤلاء واعدوا الكفار بالطاعة العامة فقالوا (ولاً نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً ...) فكفروا بذلك كما أن جند الطاغوت واعدوهم بأن لا يطيعوا فيهم أحدا أبدا حتى لو كانت مواعدة و إنما كذبوا عليهم و هذا كفر أكبر مخرج من الملة بنص الكتاب و إجماع العلماء .

و قال تعالى

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾

[البقرة: 93]

فحكم الله تعالى بكفر من قال أقر بالسمع و الطاعة لله تعالى ثم خالف فعله قوله بأن صرف الطاعة العامة لغير الله تعالى فهو ممن لم يؤمن بالله تعالى فإن من أصل الإيمان الاستسلام و والانقياد لله تعالى كما قال تعالى

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ ﴾ [البقرة: 285]

فمن لم ينقد و يستسلم لله تعالى و استكبر عن طاعته كافر و من صرف الطاعة لله تعالى و لغيره فقد أشرك مع الله تعالى غيره و جعل لله ندا في الطاعة فكيف بمن صرف الطاعة كلها لغير الله تعالى فهذا و لا شك أشد كفرا من الصنفين لأنه جمع الاستكبار

عن طاعة الله تعالى و صرف كامل الطاعة لغير الله تعالى و يجعل لمن عبده من الطواغيت ندا في هذه العبادة .

#### و قال تعالى

﴿ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسَنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ وانظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [النساء: 46]

فهولاء الذي يقدمون الطاعة و الخضوع و الإنقياد للطواغيت قد يقول قائل عنهم ألهم يصلون و يصومون فهم طائعون لله تعالى قيل هؤلاء طاعتهم و استسلامهم و انقيادهم للطاغوت مقدم عندهم على طاعة الله تعالى لذا تجدهم متى ما خالف أمر الطاغوت أمر الله تعالى تركوا أمر الله تعالى و انقادوا لأمر الطاغوت و هذا هو عينه كفر من سبق من الأمم في جعلهم لله ندا في الطاعة كالأحبار و الرهبان و الكبراء و السادة و غيرهم من الطواغيت و هذا قمة الشرك بل يفوق هذا شرك مشركي العرب في العبادة فإن أصل شرك مشركي العرب هو جعل لله ندا في الطاعة فهم قبلوا من طواغيتهم ما أمروهم به من العبادة أولا ثم عبدوا هذه الطواغيت ثانيا و لو لم يأمرهم كبرائهم و سادةم لما عبدوا غير الله تعالى لذا قال تعالى

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَاللَّهِ وَنَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَاللهِ وَنَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَاللهِ وَنَجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ اللَّذِينَ كَاللهِ وَنَجْعَلْنَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِ اللَّذِينَ

[سبأ: 33]

فالكبراء هم الذي أمروهم بعبادة غير الله تعالى و جعل لله أنداد و لم يعذروا في الاستضعاف كما هو صريح الآية فمن وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة لا يعذر إلا بالإكراه بإجماع الأمة .

فهؤلاء أشركوا بالله تعالى في الطاعة قبل وقوعهم في شرك العبادة فكان كفرهم من وجهين من جهة شرك العبادة .

و لا ينفعهم ألهم يصلون و يصومون فإن لليهود و النصارى و مشركي العرب عبادات و طاعات يتقربون بها إلى الله تعالى و لم تنفعهم تلك العبادات لما لم يحققوا أصل قبول هذه العبادات و هو إخلاص العبادة لله تعالى كم قال تعالى

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤثُوا الزَّكَاةَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ الْقَيِّمَةِ ﴾

[البينة: 5]

أي يخلصون الطاعة لله تعالى مائلين عن الشرك إلى التوحيد .

و قال تعالى

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنْحْنُ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنْحْنُ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنْحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ ﴾

[سبأ: 32]

فمن التزم طاعة إمام معين أو أمير في كل ما يأمره به و ينهاه دون الرجوع إلى الكتاب و السنة فهذا قد جعل لله ندا في الطاعة فمن رضي بهذه الطاعة من العلماء و الأمراء فهو طاغوت قال ابن القيم رحمه الله ( والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود

أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته).

قال الشيخ سليمان بن سحمان تعليقا على كلام ابن القيم السابق ( وحاصله: أن الطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة ) .

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ( وقال تعالى:

﴿ فَمَنْ يَكْفُر ْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

[البقرة: 256]

والطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده، من معبود أو متبوع أو مطاع )

و هذه حقيقة العسكرية فمن قواعد العسكرية أن يطيعهم طاعة عمياء و لا يخالفهم حتى لو علم أن قولهم و فعلهم خطأ و هذه قمة العبادة لهم لذا لما تنكر على أحدهم قال ( إنما أنا عبد مأمور ) و هذا ما أنكره الله تعالى على النصارى في قوله تعالى

﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِاَّ إِلَــهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ لِيَعْبُدُواْ إِلَــهاً وَاحِداً لاَّ إِلَــه إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: 31]

و عَنْ عَدِىً بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَفِى عُنُقِى صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَنْهُ يَقُولُ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ. قَالَ : « أَجَلْ وَلَكِنْ يُحِلُّونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ. قَالَ : « أَجَلْ وَلَكِنْ يُحِلُّونَ

لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَسْتَحِلُّونَهُ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيُحَرِّمُونَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ ».

و يدخل في هذه الآية صنفان :

الأول: من اتخذهم أنداد لله تعالى في الطاعة يطيعهم طاعة عامة يقبل قولهم و لا يستطيع رده و لا يخرج عن قولهم إذا أمروه أو نهوه فهذا كفر أكبر مخرج من الملة سواء اعتقد ما يرونه من الحلال و الحرام أو لم يعتقد فإن مثل لم يكفر بالطاغوت فإن الكفر بالطاغوت لا يتم إلا باعتقاد بطلان عبادهم و بغضهم و مثل هذا لم يحقق هذا الأصل بل عبدهم من دون الله تعالى بأن أطاعهم كما يطيع الله تعالى و قبل قولهم و إن خالف أمر الله تعالى و نهيه .

و مثل هذا لا يعذر بجهل و لا تأويل و إن ظن أن فعله ليس عبادة فإن من أطاع الأحبار و الرهبان لم يكن يعتقد أن طاعتهم عبادة لذا أنكر عدي رضي الله عنه ألهم كانوا يعبدولهم فبين النبي صلى الله عليه و سلم أن مجرد هذه الطاعة عبادة من دون الله قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله ( ولما علم الشيطان : أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله المشركون تألهاً، أخرجه في قالب آخر، تقبله النفوس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "ليشربن أناساً من أمتي الخمر، يسمولها بغير اسمها " وكذلك من زنى، وسمى ما فعله : نكاحا، فتغيير الأسماء، لا يزيل الحقائق، وكذا من ارتكب شيئا، من الأمور الشركيه، فهو مشرك، وإن سمى ذلك توسلاً، وتشفعاً

يوضح ذلك : ما ذكر الله في كتابه، عن اليهود، والنصارى، بقوله تعالى :

﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبالهم أربابا من دون الله ﴾ [التوبة: 31]

. وروى الإمام أحمد، والترمذي و غيرهما :أن عدى بن حاتم، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم

وكان قد تنصر في الجاهليه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: ( الخذوا أحبارهم ورهبالهم أربابا من دون الله ) الآية ، قال يا رسول الله : إلهم لم يعبدوهم، فقال صلى الله عليه وسلم : " بلا إلهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام، فذاك عبادهم إياهم " .

وقال بن عباس و حذيفة بن اليمان، في تفسير هذه الآية : الههم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا، فهؤلاء الذين اخبر الله عنهم في هذه الآية، لم يسموا أحبارهم، ورهبالهم، أربابا ولا آلهة، ولا كانوا يظنون : أن فعلهم هذا معهم عباده .

لهم، ولهذا قال عدى : إلهم لم يعبدوهم، وحكم الشيء تابع لحقيقتة، لا لاسمه، ولا لاعتقاد فاعله، فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم في ذلك ليس بعباده لهم، فلم يكن ذلك عذرا لهم، ولا مزيلا لاسم فعلهم، ولا لحقيقته وحكمه . ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله (فإن ظن أن غير هدى النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم \_ كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام \_ فهذا كافر يجب قتله بعد استتابته؛ لأن موسى \_ عليه السلام \_ لم تكن دعوته عامة، ولم يكن يجب على الخضر اتباع موسى \_ عليهما السلام \_ بل قال الخضر لموسى: إني على علم من الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من الله علمكه الله لا أعلمه.

فأما محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين؛ الجن والإنس، عربهم وعجمهم، دانيهم وقاصيهم، ملوكهم ورعيتهم، زهادهم وغير زهادهم. قال الله تعالى:

# ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [سبأ: 28]

، وقال تعالى:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الأعراف: 158]

، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة). وهو خاتم الرسل، ليس بعده نبي ينتظر، ولا كتاب يرتقب، بل هو آخر الأنبياء، والكتاب الذي أنزل عليه مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه. فمن اعتقد أن لأحد من جميع الخلق علمائهم وعبادهم وملوكهم خروجا عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث به من الكتاب والحكمة، فهو كافر.).

و قال رحمه الله ( فدين الأنبياء واحد، وهو دين الإسلام، كلهم مسلمون مؤمنون، كما قد بين الله في غير موضع من القرآن، لكن بعض الشرائع تتنوع، فقد يشرع في وقت أمرًا لحكمة، ثم يشرع في وقت آخر أمرًا آخر لحكمة، كما شرع في أول الإسلام الصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك وأمر بالصلاة إلى الكعبة، فتنوعت الشريعة والدين واحد، وكان استقبال الشام ذلك الوقت من دين الإسلام، وكذلك السبت لموسي من دين الإسلام، ثم لما نسخ صار دين الإسلام هو الناسخ وهو الصلاة إلى الكعبة، فمن تمسك بالمنسوخ دون الناسخ فليس هو على دين الإسلام ولا هو متبع لأحد من الأنبياء، ومن بدل شرع الأنبياء وابتدع شرعًا فشرعه باطل لا يجوز اتباعه، كما قال:

﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾ ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾ [الشوري: 21]

؛ ولهذا كفر اليهود و النصارى؛ لأنهم تمسكوا بشرع مبدل منسوخ، والله أوجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بجميع كتبه ورسله، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، فعلى جميع الخلق اتباعه و اتباع ما شرعه من الدين وهو ما أي به من الكتاب والسنة، فما جاء به الكتاب والسنة وهو الشرع الذي يجب على جميع الخلق اتباعه، وليس لأحد الخروج عنه، و هو الشرع الذي يقاتل عليه المجاهدون، وهو الكتاب والسنة.)

فمن اتبع الشرع المنسوخ اليوم كالتوراة ة الإنجيل كافر بإجماع العلماء فكيف بمن اتبع شرع مبدل فإنه يكفر من باب أولى و هؤلاء الجند عندهم شرع و من المعلوم ضرورة بالحس و المشاهدة أنه ليس شرع الله لا منسوخ و لا غير منسوخ و إنما هو شرع مبدل وضعه الطواغيت و ألزموا الناس به و كل شرع مبدل فهو طاغوت يجب اعتقاد بطلانه و بغضه و عداوته و البراءة من أهله و تكفيرهم و قتالهم عند القدرة و هؤلاء الجند عاهدوا الطواغيت على التمسك بهذا الشرع و عدم مخالفته و إلزام الناس و هذا من أعظم الإيمان بالطاغوت فإذا كان كعب بن الأشرف آمن بالطاغوت لما قال لمشركي قريش ألهم أهدى من النبي صلى الله عليه و سلم كما قال تعالى

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً ﴾ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً ﴾

[النساء: 51]

قال الطبري حدثنا بشر بن معاذ, قال: حدثنا يزيد, قال: حدثنا سعيد, عن قتادة, قوله:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبا مِنَ الكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ والطَّاغُوتِ ... الآية, قال: ذكر لنا أن هذه الآية أنزلت في كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ورجلين من اليهود من بني النضير لقيا قريشا بموسم, فقال لهم المشركون: أنحن أهدى أم محمد وأصحابه؟ فإنا أهل السدانة والسقاية وأهل الحرم. فقالا: لا, بل أهدى من محمد وأصحابه! وهما يعلمان أهما كاذبان, إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه.).

فكيف بمن فضل حكم الطاغوت على حكم الله و التزم حكم الطاغوت و ألزم الناس به و عاقب من خالفه .

الحالة الثانية: و هي على قسمين و قد فصل شيخ الإسلام رحمه الله هذه الحالة فقال ( وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل).قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره، كما سنذكره \_ إن شاء الله \_ وقد قال الله تعالى:

﴿ اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَّا إِلَى اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَّا إِلَى اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَّا إِلَى اللّهِ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ليَعْبُدُواْ إِلَى اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ التوبة : 31]

وفي حديث عدي بن حاتم \_ وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما \_ وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو نصرايي فسمعه يقرأ الآية، قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!) قال: فقلت: بلى. قال: (فتلك عبادهم). وكذلك قال أبو البختري: أما إلهم لم يصلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم، فجعلوا حلال الله حرامه، وحرامه حلاله، فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية.

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل ؟ قال: كانت الربوبية ألهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به وهوا عنه، فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرونا به ائتمرنا، وما هونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ لا أهم صلوا لهم، وصاموا لهم، ودعوهم من دون الله ، فهذه عبادة للرجال، وتلك عبادة للأموال ، وقد بينها النبي صلى الله عليه

وسلم، وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: ﴿ لاَّ إِلَّهَ إِلاَّ هِوَّ سِبِّحَانَّهِ عَمَّا يِشَرُّكُونَّ ﴾، فهذا من الظلم الذي يدخل في قوله:

﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [الصافات: 22، 23]

فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعًا معذبون، وقال:

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ [الأنبياء: 98]

وإنما يخرج من هذا من عُبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله، فهم الذين سبقت لهم الحسنى، كالمسيح و العزير وغيرهما، فأولئك ﴿ مُبْعَدُونَ ﴾.

وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله، فهو مستحق للوعيد، ولو لم يأمر بذلك، فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله، وهذا من أزواجهم؛ فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم، وقد يكونون أتباعًا، وهم أزواج وأشباه لتشابحهم في الدين، وسياق الآية يدل على ذلك؛ فإنه سبحانه قال: ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِراطِ الْجَحِيمِ ﴾.قال ابن عباس: دلوهم. وقال الضحاك مثله. وقال ابن كيسان:قدموهم. والمعنى: قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه؛ ولهذا تسمى الأعناق الهوادي؛ لألها تقود سائر البدن، وتسمى أوائل الوحش الهوادي.

﴿ وَقِفوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ [الصافات: 24، 25]

أي: كما كنتم تتناصرون في الدنيا على الباطل

﴿ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءُلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغُويَنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسُعَدُابٍ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَعْلَى لَهُمْ لَا إِلَهَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِنَّا لَنَا لَكُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُوا آلِهُتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجُنُونٍ ﴾

[الصافات: 26: 36]

### وقال تعالى:

﴿ قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَحَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَــؤُلاء أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ أَخْرَاهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَــكِن لاَّ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولاَهُمْ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّن النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَــكِن لاَّ تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولاَهُمْ لأَحْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصْلٍ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف : 38، 9]

# ، وقال تعالى:

﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلِّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾

[غافر: 47، 48]

# ، وقال تعالى:

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّيْخُوا لِلَّذِينَ اللَّيْكُبَرُوا لِلَّذِينَ اللَّيْكِ وَالنَّهَارِ إِذْ جَاءَكُمَ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ السُّتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمَ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ السُّتُكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ السُّتُكْعِفُوا لِللَّذِينَ اللَّيْلِ وَنَجْعَلَ لَهُ

أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

[سبأ : 31: [33

وقوله في سياق الآية:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [الصافات : 35]

،ولا ريب ألها تتناول الشركين: الأصغر والأكبر، وتتناول \_ أيضًا \_ من استكبر عما أمره الله به من طاعته، فإن ذلك من تحقيق قول: لا إله إلا الله؛ فإن الإله هو المستحق للعبادة، فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له، فمن استكبر عن بعض عبادته سامعًا مطيعًا في ذلك لغيره، لم يحقق قول: لا إله إلا الله، في هذا المقام. وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا \_ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا ألهم بدلوا دين الله فيتبعولهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، اتباعًا لرؤسائهم، مع علمهم ألهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركًا \_ وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم \_ فكان من اتبع غيره في خلاف الدين \_ مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله الله ورسوله \_ مشركًا مثل هؤلاء.

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيماهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتًا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد ألها معاص، فهؤلاء هم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الطاعة في المعروف)، وقال: (على المسلم السمع والطاعة فيما أحب

أو كره، ما لم يؤمر بمعصية)،وقال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، وقال: (من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه).

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام،إن كان مجتهدًا قصده اتباع الرسول،لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع \_ فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول، ثم اتبعه على خطئه، وعدل عن قول الرسول \_ فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لاسيما إن اتبع في ذلك هواه، ونصره باللسان واليد، مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه.

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزًا عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق، لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه، كقوله تعالى:

، وقوله:

، وقوله:

﴿ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَغْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ ﴿ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَغْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [المائدة: 83]

وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزًا عن معرفة الحق على التفصيل، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد \_ فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ، كما في القبلة. وأما إن قلد شخصًا دون نظيره بمجرد هواه، ونصره بيده ولسانه، من غير علم أن معه الحق \_ فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبًا، لم يكن عمله صالحًا. وإن كان متبوعه مخطئًا، كان آثمًا، كمن قال في القرآن برأيه، فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والجميصة، فإن ذلك لما أحب المال حبًا منعه عن عبادة الله وطاعته، صار عبدًا له. وكذلك هؤلاء، فيكون فيه شرك أصغو، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: (إن يسير الرياء شرك). وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب.).

و قول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع (ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام،إن كان مجتهدًا قصده اتباع الرسول،لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع \_ فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه.) لا يدخل فيها الطاعة العامة للطواغيت و إنما الطاعة في بعض المسائل التي قد تشكل على بعض الناس مع ثبوت الطاعة العامة لله تعالى فهؤلاء إن كانت هذه المسائل مما تخفى عليهم و مثلهم يجهلها فيعذرون فإن استفرغوا وسعهم و طلبوا الحق و لم يصلوا إليهم فلهم أجر و احد على اجتهادهم أما الطاعة العامة لغير الله تعالى كطاعة الطواغيت اليوم و الدخول في أمرهم و نهيهم فمثل هذا لا يخفى على مسلم و قد نقلنا كلام الشيخ رحمه الله فيما سبق فيمن ظن أنه يسعه الخروج من شريعة النبي صلى الله عليه و سلم كما يسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليه السلام و هذا هو حال جند الطاغوت يدخلون حكم الطاغوت و يطيعونه طاعة عامة كما يطاع الله تعالى فإذا المسل لا يجب طاعتهم إلا بإذن الله تعالى فكيف بطاعة الطواغيت كما قال تعالى

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً ﴾ [النساء: 64]

و قال تعالى

﴿ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ [النساء: 80]

و قال تعالى

﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولُ كَرِيمِ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ صَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلا بِقَوْلُ كَاهِنِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (48) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةً لِللْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَدِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52) ﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52) ﴾

و قال تعالى

﴿ قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران : 32]

فحكم الله تعالى بكفر من لم يطع الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم بمجرد التولي من غير تكذيب أو استكبار أو شك أو غيرها من أنواع الكفر و يدخل في هذه الآية التولي العام و التولي الخاص و يلزم من هذا التولي الدخول في طاعة الطاغوت و لا شك فإن بني آدم لا بد لهم من أمر أو نهي فيما يرونه مصلحة لهم فإن أعرضوا عن

طاعة الله تعالى و طاعة رسوله صلى الله عليه و سلم لا بد أن يقعوا في طاعة الطاغوت و الدخول في حكمه و هذا ما يقع فيه جند الطاغوت فإلهم لما أعرضوا عن طاعة الله تعالى و التزموا الدخول في جند الطاغوت فلا بد من أمر و لهي يأتمر به الجند و لهي ينتهون عنه فإن لم يكن هذا الأمر و النهي هو شرع الله فلا يمكن أن يكون إلا شرع الطاغوت و التزام أمر الطاغوت و لهيه عبادة له و لا شك و مثل هذا لم يكفر بالطاغوت بإجماع العلماء.

و غالب هؤلاء الجند إنما يعرض عن شرع الله تعالى و يتبع شرع الطاغوت من أجل الدنيا كما قال تعالى

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) ﴾ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) ﴾ [النجم]

قال القرطبي رحسمه الله (فأعرض عمن تولى عن ذكرنا" يعني القرآن والإيمان. وهذا منسوخ بآية السيف. "ولم يرد إلا الحياة الدنيا" نزلت في النضر. وقيل: في الوليد. "ذلك مبلغهم من العلم" أي إنما يبصرون أمر دنياهم ويجهلون أمر دينهم. قال الفراء: صغرهم وازدرى بهم؛ أي ذلك قدر عقولهم ولهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. وقيل: أن جعلوا الملائكة والأصنام بنات الله. "إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله" أي حاد عن دينه "وهو أعلم بمن اهتدى" فيجازي كلا بأعمالهم).

فهؤلاء الجند اليوم أعرضوا عن طاعة رهم و اتباع رسله و كتبه و التزموا طاعة الطاغوت و حكمه من أجل الدنيا فهذا هو مبلغهم من العلم و لا يكون هذا عذر لهم كما لم يكن عذرا للمشركين في زمن النبي صلى الله عليه و سلم .

فهذا التفريق قل من يفقهه و هو التفريق بين الطاعة العامة و بين الطاعة الخاصة و أن الطاعة العامة تغير الطاعة العامة لغير الله هي أصل الإيمان بالطاغوت و لا يشترط للطاعة العامة تغير الاعتقاد كما قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الطاعة الخاصة .

و المراد بالطاعة العامة هي أن يجعل لله ندا في الطاعة يطيعه كما يطيع الله تعالى لا يخرج عن قوله و يلتزم رأيه و إن كان يعتقد أنه باطل من أجل الدنيا و يعطيه العهد على ذلك فهذه من الشرك الأكبر المخرج من الملة .

و أما الطاعة الخاصة و هي التزام طاعة الله تعالى على العموم و لكنه في بعض الأمور قد يطيع غير الله تعالى فصورته كمن التزم أمر الله نهيه على العموم إلا أنه غلبته شهوته في شرب الخمر مثلا فأفتاه بعض الأحبار بجواز شرب الخمر فهو إن رضي بهذا الحكم و قبله و كان مثله لا يجهل هذا الحكم فهو كافر و إن لم يقبل هذا الحكم و بغضه و اعتقد بطلانه و لكنه غلبته شهوته فشرب الخمر فهذا عاص له حكم أمثاله من العصاة و لا شك أن من قبل الشرع المخالف لشرع الله تعالى و رضي به فقد رضي بشرع الطاغوت و اتبعه و إن كان حكما واحدا و أما من رضي بأن يطيع الطاغوت طاعة عامة فهذا عبد للطاغوت و ليس عبدا لله فإن من حقيقة عبودية الله تعالى الالتزام بشرع الله تعالى ظاهرا و باطنا على العموم ثم العمل بما التزمه على العموم بما يرد من أحكام خاصة و بلغته و هو قادر على العمل بها فهذه حقيقة عبودية الله تعالى فمتي ما نقضت هذه العبودية بأن التزم عبادة غير الله تعالى على العموم فهذا عبد للشيطان و ليس عبدا لله و لو كان جاهلا أو متأولا و متى ما التزم على العموم طاعة الله تعالى ثم رضي بغير شرع الله تعالى و قبله و لو في مسألة واحدة و مثله لا يجهل شرع الله فيها فكذلك هذا نقض عبوديته الله تعالى و أما إن حقق طاعة الله على العموم و لكن خالف عمله اعتقاده في مسألة معينة كشرب الخمر مثلا أو الزنا أو غيرها من المحرمات أو ترك بعض الواجبات مع تأثمه و قبوله لحكم الله تعالى و شرعه في هذه المسألة و خوفه من الله تعالى و إقراره بخطأه فهذا نقصت عبودية الله تعالى عنده و لم تنقض فإن حقيقة العبودية هي كمال الذل و الخضوع لله تعالى مع كمال المحبة له تعالى و يستحيل

أن تتم هذه العبودية مع عدم الخضوع لله تعالى و الذل له فمن ترك طاعة الله تعالى على العموم فهذا لم يحقق الذل لله تعالى و لزم منه ذله و خضوعه لغير الله تعالى و هذا هو عين الشرك الذي حرمه الله تعالى و حكم على فاعله بالخروج من الإسلام قال تعالى

﴿ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ [النساء: 80]

و قال تعالى

﴿ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾

[النور : 47]

فحكم الله تعالى على من ادعى الإيمان بالله و بالرسول صلى الله عليه و سلم و الطاعة ثم لم يحقق هذا الإيمان بأنه حقيقة ليس بمؤمن لأن الإيمان لا يتحقق إلا بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه و سلم قال ابن القيم رحمه الله ( والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل ) و هذه الأصول التي ذكرها ابن القيم رحمه الله متفق عليها من حيث الجملة بين جميع من ينتسب للقبلة سنيهم و بدعيهم و إن خالف بعض أهل البدع في تفصيل بعضها .

و قال تعالى

﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ الْمُبِينُ ﴾

[المائدة: 92]

و قال

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَلَيْسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾

[الأنفال: 1]

و قال تعالى

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ [الأنفال: 20]

و قال تعالى

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ
وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾

[النور: 54]

و قال

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: 33]

فمن تولى عن طاعة الله و رسوله فقد أبطل عمله قال ابن كثير رحمه الله ( ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادهم في الدنيا والآخرة ولهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال, ولهذا قال تعالى: ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم أي بالردة, ولهذا قال بعدها: ﴿ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. ) .

و قال تعالى

﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [التغابن: 12]

و قال تعالى

﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمُشْرِكُونَ ﴾ أُولِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: 121]

و هذه الآية يدخل فيها الطاعة العامة و الطاعة الخاصة فمن أطاع الكفار طاعة عامة فقد اتخذهم أندادا مع الله و مثل هذا لم يكفر بالطاغوت و لا شك و كذلك من أطاعهم طاعة خاصة بأن وافقهم على قولهم الباطل المخالف للكتاب و السنة فهذه الآية و إن كانت نزلت لسبب خاص فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإذا كان من أطاع المشركين في حكم واحد و رضي بقولهم يصبح مشركا فمن ترك طاعة الله على العموم و أطاع الطاغوت فهذا يكون مشركا من باب أولى قال ابن كثير رحمه الله ( وقوله تعالى: ﴿ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ أي حيث عدلتم, عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره, فقدمتم عليه غيره, فهذا هو الشرك, كقوله تعالى: ﴿ اتّخذوا أحبارهم ورهبالهم أرباباً من دون الله الاَية, وقد روى الترمذي: في تفسيرها عن عدي بن حاتم, أنه قال: يا رسول الله ما عبدوهم, فقال «بلى إلهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادقمم إياهم». )

و التفصيل الذي ذكرناه في الفرق بين الطاعة العامة و الطاعة الخاصة ينطبق كذلك على الحكم بغير ما أنزل الله تعالى فهو ينقسم إلى حكم عام كمن حكم بالطاغوت في كل شيء و قدمه على حكم الله تعالى و إن أدخل بعض أحكام الله تعالى إنما يدخلها تبعا لحكم الطاغوت لا لحكم الله تعالى فهذا شرك أكبر مخرج من الملة لا يعذر صاحبه

بجهل و لا تأويل أما من حكم بما أنزل الله على العموم باطنا و ظاهرا ثم وضع حكما واحدا عاما خلاف حكم الله تعالى يحكم بهذا الحكم على كل معين يتحاكم إليه في نفس هذه المسألة فإن كانت مسألة خفية أو جزئية فإنه تقام عليه الحجة و يبين له بطلان حكمه فإن أصر كفر و أما إن كانت مسألة ظاهرة فإن كان مثله يجهل هذا الحكم فلا يكفر حتى يعرف حكم الله تعالى فإن عرف و أصر كفر و أما إن كان مثله لا يجهل هذا الحكم فهذا كافر و أما إن كان يحكم بما أنزل الله تعالى على العموم و لم يشرع مع الله تشريعا عاما و إنما حكم على بعض الأعيان بحكمه هو مع إقراره بالخطأ و الذنب و التأثم و فعل ذلك لشهوة أو مصلحة فهذا هو الذي أجمع عليه أهل السنة و الجماعة بأنه كفر دون كفر و الفرق بين الكليات و المعينات لا يخالف فيه إلا من طمس الله على بصيرته بل هذا معلوم ضرورة عند جميع البشر كافرهم و مسلمهم و بجميع الشرائع المترلة و المبدلة فكل شريعة لا بد لها من كليات تقوم عليها هذه الشريعة و هذه الكليات يحكم بها على المعينين ممن يتحاكم إلى هذه الشرائع فحكم الياسق و أحكام القوانين اليوم قوانين كلية و أحكام معينة فإذا أراد أحد الناس التحاكم إلى هذه الشرائع المبدلة اجتهد الحاكم في إنزال هذه الحكم الكلي على القضية المعينة فإن خالف القاضي الحكم الكلى أنكر عليه مخالفته لهذا الحكم الكلي و طولب بمراجعة حكمه و هو ما يسمى بالاستئناف و إن وضع تشريعا عاما يلزم الناس جميعا و لم يأذن له بوضعه أنكر عليه أشد الإنكار لأن وضع تشريع كلي يخالف ما شرعة الطاغوت هذا خروج عن حكم الطاغوت و يعاقب لأنه خرج عن حكم الطاغوت فيما لم يأذن به الطاغوت و عندما يضع تشريعا كليا عاما يخالف أصل الحكم بالطاغوت عد خارجا عن دين الطاغوت لأنه خرج عن أمر الطاغوت و نهيه بالكلية و هذا عين المحادة و المضادة لحكم الله تعالى بل عين الطاعة و المتابعة للطاغوت.

فمن أعظم الضلال اليوم الاحتجاج بأن من تابع الطاغوت و أطاعه طاعة مطلقة لا يكفر حتى تقام عليه الحجة فإن هذا الأصل فيمن كان ملتزما طاعة الله و رسوله على العموم ثم وقع في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله تعالى في مسألة واحدة فهذا إن

كان مثله يجهل هذه المسألة يعرف هذه المسألة فإن أصر كفر أو أنها من المسائل الخفية و الجزئية تقام عليه الحجة و تبين له المحجة .

قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف جيش التتار (فهؤلاء القوم المسؤول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى والمشركين، وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام وهم جمهور العسكر ينطقون بالشهادتين إذا طُلبت منهم ، ويعظمون الرسول، وليس فيهم من يُصلي إلا قليل جداً، وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة، والمسلم عندهم أعظم من غيره، وللصالحين من المسلمين عندهم قدر، وعندهم من الإسلام بعضه، وهم متفاوتون فيه، لكن الذي عليه عامتهم والذي يُقاتلون متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها فإلهم أولاً يوجبون الإسلام ولا يُقاتلون من تركه، بل من قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه وإن كان كافراً عدواً لله ورسوله، وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار المسلمين

فلا يُجاهدون الكفار ولا يُلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغار، ولا ينهون أحداً من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر أو غير ذلك، بل الظاهر من سيرهم أن المسلم عندهم بمترلة العدل أو الرجل الصالح، والكافر عندهم بمترلة الفاسق في المسلمين

وكذلك عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم إلا أن ينهاهم عنها سلطالهم؛ أي لا يلتزمون تركها، وإذا نهاهم عنها أو عن غيرها أطاعوه لكونه سلطاناً لا بمجرد الدين، وعامتهم لا يلتزمون الواجبات، ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله، بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارةً وتخالف أخرى

وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين، وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم، فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبداً ) .

و قال رحمه الله ( فَهَذَا وأمثاله مِنْ مَقدِمِيهم كَانَ غَايَته بَعدَ الإسلامِ أَنْ يَجعَلَ مُحمَّداً صلَّى الله عليه وسلَّم بَمَرَلةِ هذا المَلعُون، وَمَعلومٌ أَنَّ مُسَيلمة الكذَّابَ كَانَ أقلُّ ضَرَراً على المُسلمينَ مِنْ هذا، وادَّعَى أنَّه شَريكُ مُحمَّدَ في الرِّسالةِ، وبهذا استَحَلَّ الصَّحابة قِتَاله وَقِتَال أصحَابهِ المُرتَدِّينَ. فكيفَ بَمَنْ كَانَ فِيمَا يُظهرُهُ مِنَ الإسلامِ يَجْعَلُ مُحمَّداً كِجنْكِسْخَان؟! وإلاَّ فَهُم مَعَ إظهَارهِم للإسلامِ يُعَظِّمُونَ أمرَ جنْكِسخَان على المُسلمينَ التَّبعِينَ لِمَا سَنَّهُ جُنكِسْخَان كَمَا يُقاتِلونَ المُسلمينَ بل أعظمُ.

أولئِكَ الكفّارُ يَبذلونَ له الطَّاعةُ والإنقِيادِ، ويَحْمِلُونَ إليهِ الأموالَ، ويُقِرُّونَ له بالنيابَةِ، ولا يُخالِفُ مَا يَأْمُرُهُم بِهِ إلاَّ كَمَا يُخالِفُ الْحَارِجُ عَنْ طاعةِ الإمَامِ للإمَامِ، وهُم يُحَارِبُونَ الْمُسلمينَ الطَّاعةَ هم وَبَذلُ يُحَارِبُونَ الْمُسلمينَ الطَّاعةَ هم وَبَذلُ الْمُوالِ، والدُّحُولُ فيمَا وَضَعَه لَهم ذلكَ المَلِكُ الكَافِرُ المُشرِكُ المُشابِهِ لِفِرعَونَ أو النَّمْرُوذِ ونَحوهِمَا؛ بلْ هُوَ أعظمُ فَسَاداً في الأرضِ مِنهُما قالَ الله تعالى: ﴿ إنَّ فِرْعَونَ النَّمْرُوذِ ونَحوهِمَا؛ بلْ هُوَ أعظمُ فَسَاداً في الأرضِ مِنهُما قالَ الله تعالى: ﴿ إنَّ فِرْعَونَ النَّمْرُوذِ ونَحوهِمَا؛ بلْ هُوَ أعظمُ فَسَاداً في الأرضِ مِنهُما قالَ الله تعالى: ﴿ إنَّ فِرْعَونَ النَّامَةُ هِمَا اللهُ تعالى: ﴿ إنَّ فِرْعَونَ اللهُ اللهُ عَلَا فَي الأَرْضِ وَجَعَلَ أهلها شَيعاً يَسْتَضِعِفُ طائِفةً مِنهُم يُذَبِّحُ أَبناءَهم ويَسْتَحْيي نساءَهم إنَّه كانَ مِنَ المُفسلِينَ ﴾، وهذا الكافرُ عَلا في الأرض؛ يَسْتَضِعِفُ أهلَ المِللِ عَلَى المُسلمينَ واليَهودِ والنَّصارى وَمَنْ خَالفَه مِنَ المُسركينَ بقتلِ الرِّجَالِ وَسَيِّ الْحَرِيمِ وَبَاخِذِ الأموالِ، وَهَلكِ الحَرثِ وَالنَّسلِ واللهُ لا يُحِبُ الفَسَادَ، ويَرُدُّ النَّاسَ عَمَّا كَانُوا عليهِ مِنْ سُننِ الأنبيَاءِ والمُرسلينَ إلى أنْ يَدْخُلُوا فِيمَا ابْتَدَعَه مِنْ سُنَا الْأَنبَيَاءِ والمُوسِيَةِ الْحَاهِلَةِ قِيمَا ابْتَدَعَه مِنْ سُنَالِ الأَنبيَاءِ والمُرسلينَ إلى أنْ يَدْخُلُوا فِيمَا ابْتَدَعَه مِنْ سُنَاهِ المُفويَةِ.

فَهُم يَدَعُونَ دِينَ الإسلامِ ويُعَظِّمُونَ دِينَ أُولِئِكَ الكُفَّارَ على دِينِ المُسلمينَ، ويُطِيعُونَهم ويُولِيهُم ويُوالونهم أعظمُ بكثيرٍ مِنْ طاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَمُوالاةِ المُؤمنينَ، والحُكمُ فِيمَا شَجَرَ بَينَ أكابرهِم بحُكمِ الجَاهِلِيَّةِ، لا بحُكمِ اللهِ ورسولِهِ، وكذلكَ الأكابرُ مِنْ وُزَرَائِهم وغيرِهِم يَحْكمِ اللهِ عَلَي اللهِ ورسولِهِ، وكذلكَ الأكابرُ مِنْ وُزَرَائِهم وغيرِهِم يَجْعَلونَ دِينَ الإسلامِ كدينِ اليهودِ والنَّصارى، وأنَّ هذهِ كلَّها طرقٌ إلى اللهِ، بِمَنْزلةِ المَدَاهِبِ الأربَعَةِ عِندَ المُسلمينَ.

ثُمَّ مِنهِم مَنْ يُرَجِحُ دِينَ اليَهودِ أو دِينَ النَّصارى، وَمِنهِم مَنْ يُرَجِحُ دِينَ المُسلمينَ، وَهذا القولُ فَاشٍ غَالَبٍ فيهم. حتَّى فِي فُقَهَائِهم وَعُبَادِهم لاسِيما الجَهْمِيَّة مِنَ الإِتِحَادِيَّةِ الفَوعونِيَّةِ وَنَحوهم، فإنَّه غَلَبَتْ عَليهم الفَلسَفة، وهذا مَذَهَبُ كثيرٍ مِنَ المُتفلسفةِ أو الفرعونِيَّةِ وَنَحوهم، فإنَّه غَلَبَتْ عَليهم الفَلسَفة، وهذا مَذَهَبُ كثيرٍ مِنَ المُتفلسفةِ أو أكثرهم، وكثيرُ مِنَ اليَهودِ أيضاً، بلْ لو قالَ القائلُ: إنَّ غَالبَ خَواصِّ العُلماءِ مِنهم والعُبَّادِ على هذا المَذهب لما أَبْعَدَ، وقدْ رَأيتُ مِنْ ذلكَ وَسَمِعْتُ مَا لا يَتَسِعُ له هذا المَوضِع ومَعلومٌ بالإضطرار مِنْ دِينِ المُسلمينَ وباتفاقِ جميع المُسلمينَ أنَّ مَنْ سَوَّغَ أَتِباع غيرَ دِينِ الإسلامِ أو أَتِباعُ شريعةٍ غير شريعةِ مُحمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فهُو كافرٌ، وهُو كَكُفر مَنْ آمنَ ببعضِ الكتابِ وكَفَرَ ببعضِ الكتابِ، كَمَا قالَ تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَكفرُونَ باللهِ ورُسُلِهِ ويُريدُونَ أَنْ يُقرِّقُوا بينَ ذلكَ سَبيلاً بينَ ذلكَ سَبيلاً في الكَافِرونَ حقًا وأعتَدْنَا للكَافِرِينَ عذاباً مُهيناً ﴾.

فكلام شيخ الإسلام رحمه الله ينطبق من حيث الإجمال على جيش الطاغوت اليوم بل و من حيث التفصيل فإن وظيفة جيش الطاغوت اليوم أعظم بكثير مما وصفه شيخ الإسلام رحمه الله فجيش الطاغوت اليوم يلتزم طاعة الطاغوت طاعة عامة لا يخرج عن أمره و من خرج عن أمره عرض على حكم الطاغوت و هي محكمة عسكرية لها أحكام خاصة غير حكم الطاغوت العام و هذه الأحكام لا ترجع إلى الكتاب و لا إلى السنة بل هي محض أهواء الكفار و آرائهم فمن خرج عن أمر الطاغوت عرض على هذه المحكمة الكفرية فتنظر هذه المحكمة العسكرية في ما يستحقه من حكم في طاغو تمم العسكري ثم يعاقب بموجب هذا الطاغوت.

و هذا الجيش لا يمنع في شرعته دخول من هو أكفر الناس يدخله النصراني و المشرك و ممن ينتسب للإسلام حتى لو كان من أكفر الناس كالرافضي و غيره من المشركين و يدخله كذلك من تمرد على طاعة الله تعالى و شرد عن شرع الله شراد البعير فلا يعرف واجب و لا محرم و إذا جاء إلى شرع الطاغوت تجده لا يخرج عن عزائمه و لا رخصه و يتشدد في ذلك أتم التشدد و يدخله من لم يسجد لله سجدة واحدة و منهم من

يصلي كما عوده أهله و لا يمتنع من الدخول في حكم الطاغوت و الثناء عليه و الدفاع عنه و المصلون قلة فيهم و هؤلاء الجند يعظمون شرع الطاغوت و يعظمون مخالفته و إذا خالف أحدهم شرع الله تعالى فلا يبالون بذلك بل أكثرهم قد يصدر منه الاستهزاء بدين الله و احتقار أهله دون شعور بالخطأ .

ثم إلهم لا يوجبون الإسلام على الناس فالكافر و المسلم عندهم سواء و لا يقاتلون الكفار و لا من خرج عن الإسلام و لا يعرفون ما يخرج المسلم به من الإسلام و إن كان من أظهر الأمور و يوالون الكفار الأصليين و لو كانوا من أكابر أعداء الإسلام كما نراه اليوم من موالاة النصاري الأمريكان و غيرهم في حرهم على الإسلام و قتالهم لمن قاتلهم و لو كان من أكابر أولياء الله و إعانتهم للكفار الأصليين عليه.

و همايتهم لصروح الكفر كمجلس الأمة و المحاكم الكفرية و أماكن الترشيح في الانتخابات الكفرية و هماية مواطن الفواحش و المحرمات كبنوك الربا و دور السينما و الصحف العلمانية و هماية الشخصيات و لو كان من أكفر خلق الله تعالى و غيرها و الدفاع عنها ضد من يريد تقويضها و عقوبته أشد العقوبة حتى لو كان بالقتل و التشريد و السجن و منع المجاهدين من همل السلاح و جمعه و تجريدهم من السلاح و عقوبتهم لجمعهم السلاح لمخالفتهم القوانين فقوانينهم تجرم من اشترى السلاح لقتال الكفار و المرتدين و تمنعهم من قتال الطواغيت بينما توجب على جند الطاغوت هل السلاح لقتال اللوحدين و لو كان من أكابر أولياء الله القائمين بشرعه.

و يعظم هؤلاء الجند من عظم وطنهم و لو كان من أكفر الناس و يسمونه وطني أي يعظم وطنه فدينهم هو وطنهم فمن حقر وطنهم و سفه أميرهم فعندهم خائن لوطنه و لو كان من خيار خلق الله تعالى فخير الناس عندهم من قتل دون وطنه و خير الأسارى من أجل الوطن و الشهيد عندهم من قتل دون وطنه و هذا من أعظم المضادة لدين الله تعالى فالله تعالى يجعل أعظم القتال في سبيل الله تعالى و هؤلاء يجعلون أعظم القتال هو القتال من أجل الوطن قال تعالى

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ بَصِيرٌ ﴾

[الأنفال: 39]

و في الحديث الصحيح عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَى ۖ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم - « مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ ». فهؤلاء قاتلون همية لوطنهم و لو كان وطنهم بلغ من الكفر مبلغا لم يبلغه وطن و يقاتلون لوطنهم و لو كان عدوهم يريد نصرة دين الله تعالى و إقامة شرعه فهم يوالون من أجل وطنهم و يعادون من أجله و يقدمون أنفسهم و أموالهم رخيصة من يوالون من أجل وطنهم معبود من دون الله فأصبح وطنهم معبود من دون الله تعالى يعبدونه بما يشرع لهم الشيطان من شرع الطاغوت فكل ما كان يجب أن يطاع تعالى فيه من أوامر و نواهي أصبح يطاع فيه الشيطان قال تعالى

﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلُوها الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) ﴾

#### [يس]

قال ابن كثير رحمه الله ( وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ أَعَهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمُ أَنْ لاتعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ﴿ هذا تقريع من الله تعالى للكفرة من بني آدم, الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين, وعصوا الرحمن وهو الذي خلقهم ورزقهم, ولهذا قال تعالى: ﴿ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ﴾ أي قد أمرتكم في دار الدنيا بعصيان الشيطان, وأمرتكم بعبادي, وهذا هو الصراط المستقيم, فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان فيما أمركم به ولهذا قال عز وجل: ﴿ ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً ﴾ يقال:

جبلاً بكسر الجيم وتشديد اللام, ويقال جبلاً بضم الجيم والباء وتخفيف اللام, ومنهم من يسكن الباء, والمراد بذلك الخلق الكثير, قاله مجاهد وقتادة والسدي وسفيان بن عيينة.

وقوله تعالى: ﴿ أَفَلَمُ تَكُونُوا تَعْقَلُونَ ﴾ أي أَفْمَا كَانَ لَكُمْ عَقَلَ فِي مُخَالَفَة ربكم فيما أمركم به من عبادته وحده لا شريك له, وعدولكم إلى اتباع الشيطان. ).

قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره (ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم ألهم مؤمنون، وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب. وذلك في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَتَحَاكَمُوٓا إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيداً ﴾ .

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحى مثله هم ).

و قال رحمه الله (ويفهم من هذه الآيات كقوله ﴿ وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴾ أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله ألهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخر. كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى ألها ذبيحة الله: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّه

لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَـ الطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَلِوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَيُجَلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ فصرح بألهم مشركون بطاعتهم. وهذا الإشراك في الطاعة، واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى: ﴿ أَلَمْ التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى: ﴿ أَلَمْ

فما نراه اليوم هو قمة العبادة للطاغوت فهؤلاء الجند مستسلمون ظاهرا و باطنا للطواغيت مطيعون لهم لا يخالفون أمرهم يعاقبون من خرج عن شرع الطاغوت يتحاكمون إليهم و يرضون بحكمهم فكما أن من عبد الله تعالى بأن ألتزم أمره و لهيه و لم يخرج عنه ثم يعاقب من خالفه و يقاتل من خرج عنه فهذا هو ذروة سنام الإسلام و لا يصل إلى الذروة إلا من حقق ما تحت الذروة من عمل فكذلك هؤلاء الجند اليوم يحققون ذروة عبادة الطاغوت بأن يقاتلون من أجله و يقدمون أنفسهم رخيصة من أجل المحافظة على الطاغوت و شرعه لذا تجد كثيرا ممن يؤمن بالطاغوت و شرعه اليوم لا يدخلون الجيش و الشرطة و الحرس الوطني لما يعلمون بأن العمل بهذه الوظائف يقتضي تقديم النفس من أجل الطاغوت و هم يجبنون عن هذا الأمر و لا يجرأ إلا من كمل إيمانه بالطاغوت فعباد الطاغوت منهم من يحقق أصل الإيمان بالطاغوت و منهم من يحقق كمال الإيمان بالطاغوت و منهم من يحقق كمال الإيمان بالطاغوت و منهم من يحقق أصل الإيمان بالطاغوت و منهم من يحقق علم الطاغوت أن هذه العبادة من أعظم العبادات له قدم لمن يعمل بهذه الوظيفة أجزل المواتب و العطايا بحسب نوعية العمل في هذه الوظائف فمن الأعمال ما يباشر بها الموسكري الموت فهذا أجره أعظم من غيره و منها ما يكون فيه هماية للطواغيت أو العسكري الموت فهذا أجره أعظم من غيره و منها ما يكون فيه هماية للطواغيت أو العسكري الموت فهذا أجره أعظم من غيره و منها ما يكون فيه هماية للطواغيت أو العسكري الموت فهذا أجره أعظم من غيره و منها ما يكون فيه هماية للطواغيت أو

الأماكن المهمة و الحساسة لدولة الطاغوت فهذا يجزل له العطاء كذلك كما أن منهم ردءا لهؤلاء يختلف راتبه عن المباشر ثم إن أصبح هذا الردء مباشر زاد راتبه لأنه أصبح مباشر للقتال و كل هذا هو عين المضاهاة لدين الله تعالى فكل العبادات التي تصرف لله تعالى صرفت للطاغوت و من أجله بل لم تصرف هذه العبادات لله تعالى فلم نر هؤلاء الجند يقاتلون من أجل نصرة دين الله تعالى و لا يدافعون عن أولياؤه و لا يقاتلون من كفر بالله و لا من خرج عن شرع الله تعالى بل قتالهم و نصرهم للطاغوت و من خرج عن شرع الله تعالى بل قتالهم و نصرهم للطاغوت و من خرج عن شرع الله تعالى بل قتالهم و نصرهم للطاغوت .

وبإجماع أهلِ العلمِ الذينَ يُقتَدَى بِهم في الدينَ أنَّ مِنْ نَواقِضِ الإسلامِ: ( مُظاهرةُ المُشركينَ ومَعُونَتِهم على المُسلمينَ)، كَمَا نَصَّ على ذلكَ شيخُ الإسلامِ محمَّد بن عبد الوهاب النَّجدي رحِمه اللهُ تعالى في نَواقض الإسلام .

قال الإمامُ ابنُ حزم رحِمه اللهُ تعالى في "اللَحلَّى بالآثار" مَا نَصُّهُ( صَحَّ أَنَّ قُولَهُ تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتُولَّهُم مِنْكُم فَإِنَّه مِنْهِم ﴾، إنَّمَا هَوَ على ظَاهِرِهِ بأنَّه كافرٌ مِنْ جُملةِ الكُفَّارِ، وهذا حقٌ لا يَختلِفُ فيه اثنانٌ مِنْ المُسلمينَ ) .

وقالَ الشَّيخُ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشَّيخ رحِمه الله تعالى بعد أنْ تكلَّمَ على وُجُوبِ مُعاداةِ الكافرينَ: (... فكيفَ بِمَنْ أَعَانَهِم أُو جَرَّهم على بلادِ أهلِ الإسلام، أو أثنَى عليهم، أو فَضَّلَهم بالعدلِ على أهلِ الإسلام، واختارَ دِيَارَهم وَمَسَاكِنَهم وَولايَتَهم وأحبَّ ظُهورَهم، فإنَّ هذا ردَّةٌ صريحةٌ بالإتِّفاق، قالَ الله تعالى: ﴿ وَمَسَاكِنَهم وَولايَتَهم وأحبَّ ظُهورَهم، فإنَّ هذا ردَّةٌ صريحةٌ بالإتِّفاق، قالَ الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكفُر بالإِيمانِ فقدْ حَبطَ عَمَلُه وَهَوَ فِي الآخرةِ مِنَ الخاسرين ﴾

وقالَ الشَّيخُ عبد الله بن حميد رحِمَه اللهُ تعالى: ﴿ وَأَمَّا التَّوَلِّي: فَهَوَ إكرامُهُم، والثَّناءُ عليهم, والنُصرةُ هم والمُعاونةُ على المُسلمينَ، والمُعاشرةُ، وعدمُ البَراءةِ مِنهم ظَاهِراً، فهذا ردَّةٌ مِنْ فَاعِلِهِ، يَجبُ أَنْ تَجريَ عليه أحكامُ المُرتدِّينَ، كَمَا دَلَّ على ذلكَ الكتابُ والسُنَّةُ وإجماعُ الأئمَّةِ المُقتَدَى بِهِم ﴾

وقالَ شيخ الإسلام محمد كَمَا في "الدُّررُ السُنيَّة" ( واعْلَمُوا أَنَّ الأَدِلَّةَ على تَكفيرِ الْمُسلمُ الصالحُ إذا أشْرَكَ باللهِ أو صَارَ معَ المُشركينَ على المُوحِّدينَ – ولمْ يُشْرك – أكثرَ مِنْ أَنْ تُحْصَر، مِنْ كلامِ اللهِ، وكلامِ رسولِهِ، وكلامِ أهلِ العلمِ كلِّهِم )

وقالَ أيضاً في "الدُّرر" [39]: ﴿ أَنَّ الرِّضَا بِالكُفرِ كُفرٌ، صَرَّحَ بِهِ العُلماءُ، ومُوالاةُ الكُفَّارِ كُفرٌ، صَرَّحَ بِهِ العُلماءُ، ومُوالاةُ الكُفَّارِ كُفرٌ) أهـ.

قالَ الإمامُ ابن حزم رحِمَه اللهُ تعالى في "اللّحلّى بالآثار" في مَعْرضِ حَدِيثِهِ عن مَنْ لَحِقَ بِدَارِ الكُفرِ والحَربِ مُحتَارًا مُحَارِبًا لِمَنْ يَلِيه مِنَ الْمسلمينَ فقالَ: ( فإنْ كانَ هناكَ مُحَارِبًا للمُسلمينِ مُعيناً للكُفّار بنجِدمَةٍ، أو كِتَابِةٍ: فَهُو كافرٌ – وإنْ كانَ إنَّما يُقِيمُ هنالكَ لِلدُنيَا يُصِيبُها، وَهو كالذَّمِيِ لَهم، وَهو قادرٌ على اللّحاق بجَمْهرةِ المُسلمينَ وأرضِهِم، فَمَا يَبْعُدُ عنِ الكفرِ، ومَا نَرَى له عُذراً – ونسألُ الله العافية ..... وأمَّا مَنْ سكن في أرضِ القرامِطةِ مُحتَاراً فكافرٌ بلا شكّ، لأنهم مُعْلِنُونَ بالكفرِ وتَركِ الإسلام – نعوذُ بالله مِنْ ذلك – ثُمَّ قالَ: ولو أنَّ كافراً مُجاهداً غَلَبَ على دارٍ مِنْ دُور الإسلام، وأقرَّ المُسلمينَ بها على حالِهم، إلاَّ أَنَّه هُوَ المَالكُ لها المُنفَردُ بنفسهِ في صَبطِها وهوَ مُعلِنٌ بدينٍ غيرِ الإسلام لَكَفَرَ بالبَقَاءِ معه كُلُّ مَنْ عاونَه، وأقامَ معه – وإنْ ادَّعى أَنَّه مُسلمٌ –) أهـ.

و كلام أهل العلم هذا فيمن صدر منه موالاة مخرجة من الملة للكفار و لو لمرة واحدة فكيف بمن عقد معهم عقد الطاعة و النصرة و قتال أعدائهم و الوقوف في صفهم بل يحكمون على كل من وقف في صف عدو الطاغوت بالخيانة و العمالة فمن أفشى أسرار جيش الطاغوت يعد مذنبا يجب عقوبته و قد تصل عقوبته إلى القتل بحسب الذنب الذي يقع فيه و قد يسجن إلى سنين طوال و قد رأينا ذلك بأم أعيننا عندما دخل البعثي صدام الكويت و صف بعض الناس ممن يعيش في الكويت مع صدام كيف عاملهم الطاغوت جابر بعد رجوعه إلى الكويت حيث عومل كل من وقف مع صدام بالخيانة و العمالة فمنهم من قتل و منهم سجن و منهم من طرد بل و تعدت العقوبة

إلى كل من يكون من أقاربه حتى لو كانت القرابة بالجد البعيد و يعيش في الكويت فتوقفت جميع معاملاته لأن أحد أقاربه ساعد جيش صدام لما دخل الكويت و هذه ذروة الموالاة للطاغوت و نصرته.

بل يمنع من أراد دخول الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني من ذلك إذا ثبت أن أحد أقاربه قد أعان جيش صدام عندما دخل الكويت خشية أن يكون من أراد دخول العسكرية ممن يوافق قريبه على إعانته لصدام فهم يتشددون في دخول العسكرية لما يعلمون أن هذه الوظائف أهم الوظائف في الدولة على الإطلاق فلا تقوم دولة سواء كانت دولة إسلام أو كفر إلا على وجود جيش كفؤ يحصل منه تمام الموالاة لهذه الدولة و حكمها و حكامها و متى ما انفرط عقد الموالاة عند هذا الجيش انفرط حكم الدولة و سيطرقما على الناس بل ما سقطت دولة و لا قامت دولة إلا بوجود هذا الجيش و موالاته لحكم هذه الدولة سواء وجدت حرب بينهم و بين أعدائهم أو لم توجد كما يسمونه اليوم الإنقلاب الأبيض فمن وقف الجيش في صفه كانت له الدائرة و من خرج عن صفه كانت عليه الدائرة فعلم بأن جيش الطاغوت هو يد الطاغوت الضاربة التي يصنعها على عينه و يغذيها أفضل ما عنده من الغذاء لأنه يعلم بأنه لا يستطيع كسب موالاته إلا بهذا و متى ما فرط في هذا وقع التفريط في موالاة الجيش للطاغوت بقدر تفريط الطاغوت مع الجيش .

# قال تعالى

﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) ﴾

[المائدة]

يقول ابن تيمية رحمه الله عن هذه الآية : ( فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف "لو" التي تقتضي مع انتفاء الشرط انتفاء المشروط، فقال: ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ؛ فدل على فقال: ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ؛ فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء؛ ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه، ومثله قوله تعالى: ﴿ لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضَهُمْ الْوَلِيَاءُ بَعْضُهُمْ فَإِنّهُ مِنْكُمْ فَإِنّهُ مِنْهُمْ »، فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضاً )

قال ابن كثير رحمه الله ( يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام, وعلى لسان عيسى بن مريم, بسبب عصيالهم لله واعتدائهم على خلقه قال العوفي, عن ابن عباس: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان, ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمالهم, فقال تعالى ﴿ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أي كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم, ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه, فقال: ﴿ لبئس ما كانوا يفعلون ﴾ .

فإذا كان من ترك النهي عن المنكر مع قدرته على النهي و أقام مع أهل المنكر يستحق الطرد من رحمة الله تعالى فكيف بمن وقف معهم و أعالهم على كفرهم لا مجرد الجلوس معهم فهذا الصنف من أهل المنكرات الذي يجب لهيهم فهم داخلون في اللعن من باب أولى فهم من الصنف الذي عصى و اعتدى و أعان الكفار على كفرهم و ساعدهم على نشره و فرضه على الناس فهذا من أكابر الملعونين الذين ذكروا في كتاب الله تعالى .

و في الآية دليل كذلك على لعن من وقف مع المرتدين و أعاهم برأيه و قلمه و فتواه على الموحدين و سوغ لهم كفرهم من علماء المرتدين فهؤلاء لا يختلف حكمهم عن

حكم جند الطاغوت بل هم من جند الطاغوت و من طائفة الطاغوت الممتنع بها الذي يجب قتالهم و التشريد بهم من خلفهم .

و في الآية دليل على أن ترك إنكار المنكر على المرتدين من أعظم أسباب موالاة الكفار فإن علماء بني إسرائيل لما كانوا ينكرون المنكر و لكن جلسوا مع أهل المنكر مع عدم توبتهم من هذا المنكر أفضى إلى توليهم فحكم الله تعالى بردهم و أهم لو كانوا يؤمنون بالله و اليوم الآخر لما تولوهم و هذا كذلك دليل آخر على كفر علماء الردة و أن سبب ردهم و ما يدعونه أهم ينكرون على الحكام المرتدين ثم لا يفارقوهم بعد نصحهم بل يكونون معهم و يدافعون عنهم فأصبحوا بهذا من كبار أؤليائهم بسبب جلوسهم معهم فحتى لو صدقوا بقولهم أهم ينصحوهم فإن الله تعالى حكم بأن من نصح صاحب منكر ثم جلس معه و لم يفارقه مع عدم تركه لمنكره فإن هذا و لا شك يفضي إلى توليه و نصرته بنص كتاب الله تعالى و هذا هو واقع علماء المرتدين .

و فيه كذلك دليل على كفر كل من ترك قتال الطواغيت الواجب مع قدرته عليه فإن قتال المرتدين من أعظم الإنكار عليهم بعد دعوته و رجوعهم إلى الحق فمن ترك قتالهم فإنه لا محالة سيدخل في دينه و طاعته و يصبح من أوليائه و هذا ما نراه من غالب الناس اليوم فهم لما تركوا قتال الطاغوت و ركنوا إلى الدعة و الدنيا و خافوا من الموت تركوا دينهم و هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه و سلم عَنِ ابْنِ عُمرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ : ﴿ إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجعُوا إلى دِينكُمْ ».

و في الحديث عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا ». فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ « بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورٍ عَدُو ّكُمُ

الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ ». فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالِ هَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهَنُ قَالَ « حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ».

فإن من ركن إلى الدنيا و ترك القتال الواجب مع قدرته و إقامته في دار الردة و عدم هجرته فإنه قد ترك دينه و لا يرفع هذا الذل عنه حتى يرجع إلى دينه و يطلق الدنيا و يقاتل في سبيل الله تعالى و هذا حكم من ترك الجهاد الواجب فكيف بمن أصبح مجاهدا في سبيل الطاغوت معينا له فهذا كفره من باب أولى .

### و قال تعالى

﴿ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ الْكَاذِبِينَ (43) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بَأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا لَهُ عُدُوا وَالْخُرُوبَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُحَاهِدُوا لَهُ عُدُوا فَي وَالْتَهُ وَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَالْعَلْمُ وَالْعُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيمُ وَالِهُ عَلَيمُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَالِ

# [التوبة]

قال ابن كثير رحمه الله (وكذا روي عن عطاء الخراسايي, وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا, ولهذا قال تعالى: ﴿ حتى يتبين لك الذين صدقوا أي في إبداء الأعذار ﴿ وتعلم الكاذبين ﴾ يقول تعالى هلا تركتهم لما استأذنوك فلم

تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب فإلهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه.

ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله فقال: ولايستأذنك أي في القعود عن الغزو والذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لأنهم يرون الجهاد قربة ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا والله عليم بالمتقين \* إنما يستأذنك أي في القعود ممن لا عذر له والذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم وارتابت قلوبهم أي شكت في صحة ما جئتهم به وفهم في ريبهم يترددون أي يتحيرون يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى وليست لهم قدم ثابتة في شيء فهم قوم حيارى هلكى لا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً.)

و قال تعالى

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الأنفال: 73]

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: (وما جاء في القرآن من النهي والتغليظ الشديد في موالاهم وتوليهم، دليل على أن أصل الأصول لا استقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله وحربهم وجهادهم والبراءة منهم، والتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهم، وقد قال تعالى لما عقد الموالاة بين المؤمنين وأخبر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض قال

﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [لأنفال : 73]

، وهل الفتنة إلا الشرك، والفساد الكبير هو انتثار عقد التوحيد والإسلام وقطع ما أحكمه القرآن من الأحكام والنظام؟ )

و هذا هو حال أكثر الناس اليوم ركنوا إلى الطاغوت و دخلوا في طاعته و حسنوا حكمه و ضللوا من خرج عليه و كل هذا أثر ترك القتال الواجب و الإعداد له فترى أكثرهم يستعظم قتال الطاغوت بل لا يعده طاغوت بل يعده ولي أمر يجب القتال من دونه لا قتاله بل قتال من قاتله فهي كما قال تعالى

﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن لُورِيَّ فَا لَهُ مِن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن

[النور: 40]

قال تعالى

﴿ بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139) ﴾ [النساء]

قال ابن جرير رحمه الله (يقول الله لنبيه يا محمد: ﴿ بشر المنافقين﴾ الذين يتخذون أهل الكفر بي والإلحاد في ديني أولياء؛ يعني أنصاراً و أخلاء من دون المؤمنين؛ يعني المؤمنين، ﴿ أيبتغون عندهم العزة﴾؛ يقول أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإيمان بي؟ ﴿ فإن العزة لله جميعا ﴾، يقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة عندهم هم الأذلاء الأقلاء، فهلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين فيلتمسوا العزة والمنعة والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعة الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء فيعزهم ويمنعهم ) .

فهذا هو حال الناس اليوم و حال جند الطاغوت يدخل في هذه الآية من باب أولى فإنه يدخلون في دين الطاغوت و ينصرونه و يمتنعون به لما يرون من قدرته فإلهم و ضعف المسلمين فحكم الله تعالى عليهم بالنفاق المخرج من الملة و هذا من أعظم

سوء الظن بالله تعالى فإن المؤمنين حتى لو كانوا مستضعفين فإن ركنهم الوثيق الذي يركنون إليه هو الله تعالى فلو كانوا يؤمنون بما يؤمن به المؤمنون لما ركنوا إلى الطاغوت و دخلوا في طاعته و حقيقة هؤلاء عند قوة المؤمنين ذكرها الله تعالى في كتابه

﴿ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾

[النساء: 141]

فجند الطاغوت اليوم يقولون للطاغوت نحن نحميك و نمنعك من المؤمنين و يظهرون هذا غاية الإظهار و لا يخشون من التصريح بهذا لما يرون من استضعاف المسلمين و عدم مكنتهم و لو كان للمؤمنين الصولة فإلهم يسارعون في الدخول مع المؤمنين و يقولون لهم ألم نظهر الإسلام و نكون معكم و كل هذا من أجل الدنيا و هذا ليس بعذر لهم بنص الكتاب و إجماع المسلمين قال تعالى

﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئِنَ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا شَهِيدًا (72) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتِنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (73) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

**€** (74)

# [النساء]

فإرادهم للدنيا لم يمنع كفرهم فترك للجهاد و امتناعهم من الخروج مع المسلمين و قطع المودة مع المسلمين و جعله من نعم الله تعالى عليه أنه لم يخرج معهم و سوء ظنهم بالله تعالى .

قال ابن كثير رحمه الله (وقوله تعالى: ﴿ وإن منكم لمن ليبطئن ﴾ قال مجاهد وغير واحد: نزلت في المنافقين, وقال مقاتل بن حيان: ﴿ ليبطئن ﴾ أي ليتخلفن عن الجهاد, ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه, و يبطيء غيره عن الجهاد كما كان عبد الله بن أبي بن سلول \_ قبحه الله \_ يفعل, يتأخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جريج وابن جرير, ولهذ قال تعالى إخباراً عن المنافق أنه يقول: إذا تأخر عن الجهاد ﴿ فإن أصابتكم مصيبة ﴾ أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لله في ذلك من الحكمة ﴿ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ﴾ أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال يعد ذلك من نعم الله عليه, ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل.

﴿ ولئن أصابكم فضل من الله ﴾ أي نصر وظفر وغنيمة ﴿ ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ﴾ أي كأنه ليس من أهل دينكم ﴿ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً ﴾ أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه. وهو أكبر قصده وغاية مراده.

ثم قال تعالى: ﴿ فليقاتل ﴾ أي المؤمن النافر ﴿ في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالأخرة ﴾ أي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا, وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيماهم, ثم قال تعالى: ﴿ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ﴾ أي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل, كما ثبت في الصحيحين: وتكفل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. ) .

و قولهم للمؤمنين ( ألم نكن معكم ) لألهم ظاهرا مع المسلمين حكمهم حكم حكمهم و لو لم يكونوا مع المؤمنين لما سموا منافقين و كانوا مشركين حكمهم حكم كفار قريش و غيرهم من المشركين لذا لما يدال للمشركين على المسلمين لا يقولون للمشركين ( ألم نكن معكم ) و إنما يقولون لهم (أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ المُؤْمِنِينَ ) قال ابن كثير رحمه الله ( أي ساعدناكم في الباطن, وما ألوناهم خبالاً

وتخذيلاً حتى انتصرتم عليهم, ) و مع ذلك حكم الله تعالى بكفر هؤلاء المنافقين لما ساعدوا المشركين على المؤمنين باطنا كما قال تعالى في سياق هذه الآيات

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ لَلِّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ لَلْكَانِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144)

# [النساء]

فكيف بجند الطاغوت الذين لا يخالف عاقل بأهم مع الطاغوت و من أهله و حزبه ( وقد سُئِل الإمام أهمد رحمه الله، سأله السجان عندما كان في السجن، قال: يا أبا عبد الله، الحديث الذي روي عن الظلمة وأعواهم صحيح؟ فأجاب الإمام أحمد: نعم. قال السجان: فأنا من أعوان الظلمة. قال الإمام أحمد: فأعوان الظلمة من يأخذ شعرك، ويغسل ثوبك، ويُصلح طعامك، ويبيع ويشتري منك فأما أنت فمن أنفسهم ) وهم يظهرون هذا و لا يستحون و لا يخشون من إظهار ذلك لما يعلمون من ضعف المسلمين و عدم قدرهم على قتالهم و امتناعهم بالطاغوت و الدخول في سلطانه بل هم سلطان الطاغوت و يده الضاربة لكل من تسول له نفسه الخروج على الطاغوت أو القيام عليه فكفرهم لا يخالف فيه من عرف أصل دينه على الحقيقة .

و في الحديث الذي أخرجه أبو داود و غيره بسند حسن لغيره ( من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله ) .

فمن أعظم المجامعة أن يكون المرء في جيش الطاغوت و أولياؤه يطيع أمره و يقبل قوله و يقاتل من أجله فمن كان جامع المشرك و سكن معه مثله فجند الطاغوت أولى بالدخول في هذا الحكم .

و في الصحيح عن أَنسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا ائْذَنْ لَنَا فَلْنَتْرُكْ لِإِبْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ . قَالَ « وَاللَّهِ لاَ تَذَرُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا » .

و كان العباس قد خرج مع جيش المشركين مكرها و أسر وأخرج ابن السحاق من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا عباس إفْدِ نفسك وابن أخويك عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عتبة بن عمرو فإنك ذو مال)، قال: إين كنت مُسلماً ولكن القوم استكرهوين، قال صلى الله عليه وسلم: (الله أعلم بما تقول إن كنت ما تقول حقاً إن الله يجزيك، ولكن ظاهر أمرك أنك كنت علينا).

فكذلك كل من كان مع الطاغوت و من جنده فظاهره الكفر و يحكم عليه بعينه فيستحل دمه و ماله حتى لو كان باطنا مكره فكيف بمن دخل جيش الطاغوت مختارا راضيا من أجل الدنيا فهذا كفره لا يختلف عليه أحد من أهل العلم .

و المكره لا يجوز له المقاتلة مع المشركين إن خرج معهم و عليه أن يلقي سلاحه قال شيخ الإسلام رحمه الله ( فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا يُقاتِل وإن قتله المسلمون، كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتِل المسلمين، وكما لو أكره رجلً على قتْل مسلم معصوم، فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين وإن أكرهه بالقتل، فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس).

قال القرطبي رحمه الله ( أجمع العلماء على أن من أكرِه على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجَلْد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة ) .

ألا فليتق الله تعالى من ينتسب للعلم و المشيخة و ليصدعوا بالحق و ليظهروا دين الله كما أمرهم الله تعالى

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ هُوَ الْعَلِيمُ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَــهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

[آل عمران : 18]

تعالى و إن أوذوا و عذبوا فإن هذا هو طريق الأنبياء جميعا

﴿ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ [الذاريات: 52]

و قال تعالى

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ [غافي: 5]

و ليعلموا بأن الله ناصر حزبه و هازم حربه

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد: 7]

و اعلموا أن النكوص عن نصرة هذا الدين و إظهاره من أعظم أسباب الطرد من رحمة الله تعالى

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَوْلَـــئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ عَنُونَ ﴾

[البقرة: 159]

فكيف لو كتموا الحق و أظهروا الباطل .

و ليعلموا أن زرق الله تعالى لا يطلب بمعصيته و أن من أعظم أسباب محوق الرزق كتم الحق قال تعالى

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَـــئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾

[البقرة: 174]

فمن ظن أن من أظهر الحق و صدع به سيقطع رزقه و يمنع حقه فهذا من أعظم سوء الظن بالله تعالى فإن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين و هو الغني الحميد و هو القوي العزيز فإذا كان ملوك الدنيا ينصرون من نصرهم من أولياؤهم فهل يظن بالله تعالى أن يترك من يريد إعلاء كلمته و نصرة دينه نهبة لأعدائهم كيف و الله تعالى بيده خزائن السموات و الأرض

﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴾ [الحجر: 21]

﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾

[المنافقون: 7]

فعلى الموحد أن يركن إلى الله تعالى لا إلى غيره و أنه إذا ركن إلى الله تعالى فقد ركن إلى وثيق و أن من ركن إليه فلن يخذله الله تعالى و من نصره الله تعالى فلن يغلب

﴿ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَ إِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

[آل عمران : 160]

و لا يكون الخذلان إلا بالركون إلى الطواغيت و ترك التوكل على الله تعالى فيكله الله تعالى من ركن إليه و هذا هو قمة الخذلان

﴿ وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ ﴾

[هود: 113]

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله (وأكثرهم يرى السكوت عن كشف اللبس في هذه المسألة، التي اغتر بها الجاهلون، وضل بها الأكثرون، وطريقة الكتاب والسنة وعلماء الأمة تخالف ما استحله هذا الصنف من السكوت، والإعراض في هذه الفتنة العظيمة، وإعمال ألسنتهم في الاعتراض على من غار لله ولكتابه ولدينه. فليكن منك يا أخي طريقة شرعية، وسيرة مرضية، في رد ما ورد من الشبه، وكشف اللبس، والتحذير من فتنة العساكر، والنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا لا يحصل مع السكوت، وتسليك الحال على أي حال، فاغتنم الفرصة، وأكثر من القول في ذلك، واغتنم أيام حياتك، فعسى الله أن يحشرنا وإياك في زمرة عساكر السنة والقرآن، والسابقين الأولين، من أهل الصدق والإيمان).

و الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .